erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









العرب القراب القراب الكرب من الكرب من الكرب من الكرب القراب القراب الكرب من الكرب الكرب الكرب الكرب من الكرب القراب الكرب الك

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مِنْ خِهُ الكرالقراتِ الكريم

الدكنورغب الرسول لغغار

ولار للجن البيضاء

والالتسوكالألام مي،

جقوق الطتبع مجفوظت الطبعت تدالاولي ١٤١٦هـ - ١٩٩١م

حار ومكتبة الرسول الأكريم "" مباعة - نشر - توزيع

تتم مراسلة المؤلف على العنوان التالي بیروت ـ لبنان هن ـ ب ۱۱/۸۲۰۱ فاکس: ۲۰۱۰۰ ـ ۱ ـ ۲۰۹۱۱



إلى الأرواح الطاهرة الزكية . . والنفوس الأبيّة . .

إلى الدماء التي سقت وجه البسيط من رمضاء كربلاء...

إلى القربان المضرّج. . .

إلى الخدّ التريب، والجسم السليب...

إلى محزوز الرأس من القفسا . . .

إلى العاري الملقى على الثرى...

إلى مرضوض البدن . . .

إلى من غيرت معالمه الشمس والمحن . . .

إليك يا سيّد الأحرار وإلى الأرواح التي حلّت بفنائك وأناخت برحلك سيّدي أنا لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّاً ولا أدّخر لها سوى حبّكم أهل البيت، وان هذا الحب قد أيقظه نداءك يوم عاشوراء «ألا من ناصر ينصرنا . . . » .

إن صرختك سيّدي مدوّية في الأجيال . . . في النفوس . . . في الضمائر فإن لم يستجب لك بدني ودمي فها قد جئتك \_ ببضاعة مزجاة \_ استنصاراً لصرختك وتلبية لندائك . . . فأستميحك عذراً إنْ شطّ بي القلم ، أو أسئت الأدب . . . وأرجو أن أكون قد وفّيت ولو بالنزر القليل ، وإن كان لي فيه نصيبٌ من الثواب اللهم فاجعله لي ذخراً أنال به شفاعة ابن بنت نبيك ، ورحمة منك لي ولأبوي ، إنك جوادٌ كريم ، وإحسانك قديم .



## شكر وتقدير

لا يخفى على القاريء الكريم ان هذا الجزء من الكتاب ـ منذ عشر سنوات ـ كان ينتظر نور الطباعة، غير ان الظروف المحيطة بي ولإسباب عديدة تأخر عن الاخراج.

واليوم بفضل سليل العترة الطاهرة من الشجرة الطيبة سماحة العلامة المجاهد السيد الغريفي ناصر أهل البيت قد نهض بأعباء طباعة هذا الكتاب ليكون له ذخراً في دنياه وآخرته.

دامت أفاضاته وحرسه الله من كيد حاسديه انه سميع مجيب.



## قرض الكتاب: سماحة الأديب الاستاذ الشيخ جعفر الهلالي:

سوف يبقى فخراً مدى الأعوام في وطهوراً يكهون بالأقلام قاله الأدعاء أهل الخصام كمنار الضُّحي بوجه الظلام مالسبط الرسول من إعظام لحسين سليل خير إمام مـــدى الدهـــر مــعجزاً للأنـام طــق فـى مسلك وحسن الترام يـوم حـرب الطفوف من إقدام ناً لتحيى شريعة الإسلام فهو حيّ رغم العلوج الطُغام م ن صداه يسهتزُّ عسرشُ اللِّمام حين ولّي بسلعنة الأيّام لَ مِن خالِق الوريٰ العلام ويحبوك بالرضا والسلام باقياتٍ) دوماً مدى الأعوام جعفر الملالى

لك عــبدَ الرسـولِ خـيرَ وسـام قد نصرت الحسين والنصر بالسَّي فلقد صُلْتَ تكشف الزيف عمّا رحت تحلو حقيقة حيث وافنا (فـــبآى الكـــتاب) رحتَ تُـرينا وبحق مساكسان أمراً غريباً فهو عِــدلُ الكتاب وافى بــه الله صامتٌ ذاك، وهو قرآنه النا وحماه بما تحسد فيه قددًم الأهدل والأحببة قُربا خَسأ المـــدّعون: مـات حسينٌ كــلّ آنِ يــعلو لذكـراهُ صـوتٌ هـو ذاك الحسين، أين يريدً؟ فهنيئاً (عبد الرسول) كسبت الفض وستلقئ الحسين وهو سيجزيك ولقد حُرِتَها به (صالحات

قم المقدسة / ١٤١٠ ه ق



## وقرض الكتاب فضيلة الأديب شاعر أهل البيت الشيخ محمد سعيد المنصورى:

يــنير الحَــقّ بـاباً بَـعد بـاب له فييه غداً (حسن المآب) وفـــضلاً ضـمن إذلال الصّـعاب تُفَسَّر في (الحسينِ) من الكتاب وقالوا ما بي أيُّ ارتياب من القرآنِ في أوفي نِصاب بِــهِمْ مــن آيــهِ لبُّ اللَّــباب بِآلِ الله أكـــثر فـــي الحسـاب لعمرك ذا مِن العجب العجاب (بسبط محمد) (وأبى تُراب) إذا رُفعت على أعلَى الهضاب وليس بمالكم أبدى (محابي) وفـــرت بِــجانِبِ أبــداً مُــهابِ يُـجازى الخـلقَ فـي دار الشّواب ب خُرّد من كواعِبها عِراب» محمد سعيد المنصورين

(أُبو الزّهراءِ) جماء بخير سِفر واســـماه (الحسـين) ودون شكُ وفى الدّنا ينال به افتخاراً بآيـــاتِ أتـانا مـحكماتِ وأهمل (الاخمتصاص) بمه أقروا فلا تعجب إذا ما (السبط) يحظي لهم جاء (الكتاب) وجاء فيهِ وما لم تدرك الأفهام منه ومن جملاً يُسفّه ما ذكرنا أَيُــنْكُرُ مِا تَـوالِيٰ النَّـصُ فيه وهل تُخفي ضياء الشّمس كفُّ أبـــا الزّهــراء يـا قَــلَماً وعــلماً كسبت بما كتبت عُملاً وفَضْلاً غَــداً يـومَ الجـزاءِ إليكَ مِـمّن بفضل منه في التاريخ «لقيا



# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدّمــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسّلام على اشرف الخلق اجمعين وسيد الانبياء والمرسلين، البشير النذير والسراج المنير، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيّبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد...

لقد علم الله تعالى وقبل أن يخلق الخلق \_ وهم في عالم الذرّ \_ أنّ الناس صنفان مؤمن وكافر، وليلدنّ المؤمن كافراً وليلدنّ الكافر مؤمناً، فذلك قوله تعالى: ﴿ليميّز الله الخبيث من الطيّب﴾.

ولمّا كانت رحمة الله قد سبقت غضبه، وكان اللطف منه أسبق من نقمته فما كان من شأنه إلاّ أن يرسل الأنبياء وينزل الشرائع بغية هداية البشر وإنقاذهم من مهالك الكفر والعصيان.

وقد اعطى القرآن الكريم دروساً متتابعة، إذْ حذّر كلّ أمّةٍ من مغبّة الكفر والجحود والطغيان والفساد، وكان يُهدّدهم بالعذاب الذي نزل من قبل على من سبقهم من الأمم، وهكذا بالنسبة للقصص التي سردها القرآن الكريم لنا عن أمم أخذهم الله بكفرهم وعنادهم، فهي -قصص الأمم الغابرة -عبرة للمسلمين على مدى التاريخ. ولمّا كانت الأمور تجري وفق مقاييس اقتضتها الحكمة الإلهية وضمن قانون العلّية التي أودعها سبحانه في كلّ شيء، ولمّا كان سبحانه عالماً بهذه الأمّة وما يجري لها بعد وفاة الرسول (عَلَيْوَالُهُ) من الظلم والأذى والتشريد لكل بيت النبيّ محمد (عَلَيْوَالُهُ) فإنّ من الضروري لتهذيب النفوس وتعويدها على لأل بيت النبيّ محمد (عَلَيْوَالُهُ) فإنّ من الضروري لتهذيب النفوس وتعويدها على

النير من جهة، ولردع النفوس الشّريرة وإصلاح ذوي الاهواء والعقائد الفاسدة من جهة أخرى أن ينذر سبحانه وتعالى ويحذّر بآياته المسلمين كافّة؛ كي لا يسقطوا في وادي العصيان فتشملهم اللعنة والعداب، وهذا ما وجدناه في مكنونات القرآن المجيد، حيث قال تعالى: ﴿ سنّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فهل ينظرون إلا سنة الأولين ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فهل ينظرون إلا سنة الأولين ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذْ جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ﴾، إلى غير ذلك من الآيات البيّنات.

وما تصريح القرآن الكريم في نشر فضائح اليهود والنصارى والأمم الأخرى الذين سبقوهم؛ كقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم إلا تحذيراً لأمّة محمّد (مَّيَّةُ اللهُ ) الذي علم الله أن سيتبعون سنن من سبقهم ويسلكون سبيل اليهود والنصارى، إذْ غَدَرَ أولئك بالأوصياء الذين هم خلف الأنبياء، بل تجرّأ واعلى أولاد الأنبياء، حيث جحدوا منزلتهم، فقتلوهم وسفكوا دماءهم؛ كما حصل لزكريًا ومن بعده يحيى (طَلِهَ اللهُ).

وما حدث بالمسلمين من ظلم وجور على أيدي الخلفاء والحكّام كان أمرّ وأنكى، إذ غصب أولئك الحكّام آل البيت (علاميًك على على على وسفكوا دماءهم، وسبَوا ذراريهم، بل تتبعوهم في البوادي والأمصار وأوقعوا بهم الغدر والفتك.

روى الطبرسيّ (مَتَوَلَّ ) في الاحتجاج في حديث طويل عن الإمام أمير المؤمنين علي (عَلَيْكِلْ ) قال: سمعت رسول الله (عَلَيْكِلْ ) يقول: «لتركبن أمّتي سنة بني اسرائيل حذو القذّة بالقذّة وحذو النعل بالنعل، شبراً بشبرٍ، وذراعاً بذراع، وباعاً بباع»(١).

<sup>(</sup>١) الإحتجاج ٨٦/١.

وفي رواية أخرى أنه قال في قوله تعالى: ﴿لتركبُنّ طبقاً عن طبق...﴾ أي: لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء.

وفي العيون: بإسناده عن الرضا (علا الله الله فقال له: ما تقول في الرجعة يا أبا الحسن؟

فقال الرضا (عَلَيْكُا ): إنّها لحقّ، وقد كانت في الأمم السالفة، وقد قال رسول الله (عَلَيْكُولُهُ): يكون في هذه الأمّة كلّما كان في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقدّة بالقدّة.

أمّا في كتب العامة فالأحاديث فيها كثيرة جداً ولا يحصيها \_هنا \_مقام، بل نذكر بعضها:

أخرج البخاري في صحيحه، وكذلك مسلم وآخرون، عن أبي هريرة عن النبيّ (مَّلَيُّ اللهُ ) قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا حجر ضبٌ لسلكتموه، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!

هناك أحاديث كثيرة وردت في مصادر أهل السنّة فمن أراد فليراجع في مضانها.

وعليه فان من سنن الله سبحانه في خلقه أن لا يترك هذه الأمّة وسائر الأمم الأخرى دون إندار ووعد ووعيد لمصلحة منه تعالى. فكان سبحانه من تمام ألطافه، وحُسن صنيعه، وجمال فعله أن يرشد كلّ أمّة إلى طريقها الصالح الذي يقودها إلى النعيم الأبدي، ومن المُسَلّم به أنّ كلّ أمّة لو اتبعت سُبُل ما قبلها في الظلم والفساد لسقطت في وادي العصيان والهلاك، فلا ينجو منها إلا من اتبع الهدى وبالغ في تهذيب النفس وجهادها.

فلا عجب أنّ كل ما ورد في القرآن الكريم من مدح وثناء وإطراء وتكريم للمؤمنين إنّما عُني به على وجه الخصوص الرسول محمد (عَلِيَوْلَهُ) وأهل بيته، أو مؤوّل بهم، وكلّ ما ورد في القرآن من ذمّ ولعن وطرد ووعيد إنّما عُني بـه أعداء النبيّ وأعداء أهل بيته (ﷺ) ، أو مؤوّل بهم، كبني أمّية، وبني العبّاس ومن كان من سنخهم على مدى الزمان.

ويدلّ على ذلك ما جاء في الخبر المشهور:

عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (طَيَّالَا): «يا محمد، إذا سمعت الله ذكر أحداً من هذه الأمّة بخيرٍ فنحن هم، وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوءٍ ممّن مضى فهم عدونا»(١).

وقد وردت عدّة أحاديث وأخبار متواترة صحيحة بهذا المضمون في عدّة تفاسير فلتراجع.

وفي الكافي، وتفسير العياشي، وتفسير الصافي وغيرها: عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (طليًا في يقول: «نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوّنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام»(٢).

أقول: على أن الأخبار في ذلك متظافرة، والأحاديث متواترة من كتب الفريقين، بل إنها من المسلّمات، ومع ذلك نجد في هذه الأيام أصواتاً قبيحة لكتّابٍ مأجورين تتعرّض إلى ثورة الحسين (طليّلة ) بأسلوب خبيث مسموم، فقد جنّد بعضهم طاقاته الثقافية والأدبية ليصوغ من التأريخ المزيّف ومن المغالطات شخصية جديدة ليزيد بن معاوية، فينظهره على مسرح التاريخ أنّه الرجل العطوف الرؤوف الذي يخاف الله، حتّى أنّهم صيّروه بريثاً من دم الحسين، بل صاغوا الأحبار والأكاذيب ليجعلوا من يزيد الرجل الناقم على عبيد الله بن زياد، المخالف له في أفعاله وتصرّفاته، بل ادّعوا أنّ يزيد لعن واليه ابن زياد لمّا أقدم على حرب الحسين وسفك دمه في يوم عاشوراء وسبى أهل بيته...إلى غير ذلك على حرب الحسين وسفك دمه في يوم عاشوراء وسبى أهل بيته...إلى غير ذلك

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ١٣/١، والصافي ١٤/١ و٢٥، والبرهان ٢٢/١، وإثباة الهداة ٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٦٢٧/٢ باب النوادر، ح٢.

من الادّعاءات الباطلة.

فلهذا ولأسباب أخر ـ سنبيّنها فيما بعد ـ رأيت من الضروريّ أن أبيّن منزلة الحسين (عليُّلةِ) في القرآن الكريم وأن أحصي الآيات الكريمة النازلة أو المؤوّلة به (عليُّلةِ)، أو التي تجري في الحسين لأنّه من أبرز مصاديقها(١).

كما جعلت تنسيق هذه الآيات حسب ترتيبها في القرآن، بِدءاً بسورة البقرة وانتهاء بآخر سورة منه. ثمّ شرح الآية شرحاً يليق والمواضيع التي تضمّنتها: من تأريخية أو عقائدية أو لغوية، مراعياً في ذلك الضرورة والأهمّية، وبعد ذلك أفردت لكل آية بحثاً روائياً، وهو طريقنا في الاستدلال بأنّ الآية تخصّ الإمام الحسين (عليكة) من أحد الوجوه المعتبرة: كالنزول أو التأويل أو الجري أو من باب المصداق، ولا يضرّ هذا أن تكون الآية بمفهومها العامّ شاملة لأصحاب الكساء، وهم الرسول الأعظم وعليّ وفاطمة والحسين والحسين (عليكية)، بل لا ضير لو أنها كانت تشمل جميع أهل البيت المعصومين (عليكية)، وعلى أيّ حال، فاختيارنا للآية إنّما يتمّ عندما يكون الحسين (عليكة) أحد المعنبّين، بها.

والمهم في البحث أن تعرف هذه الزمرة من أصحاب الأقلام المأجورة أنّ الحسين (طليّلة الإعظم ممّا يتصوّرون، وأنّ أقلامهم الأجيرة لابد أن تقف عند حدّها، ومهما بالغ أولئك في طمس معالم التأريخ الإسلاميّ وإخفاء الحقيقة أو تزويرها، ومن ثمّ تشويه ثورة الحسين (طليّلة ). فإنّ أولئك النفر من أهل الضلال والنفاق هم أعجز وأخس، وما ينسجونه من الدسائس إنما هو أوهن من بيت

<sup>(</sup>١) روى العياشيّ بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر طلط عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلاّ وله حدّ، ولكلّ حدٍّ مطلع ما يعني بقوله لها ظهر وبطن؟ قال: ظهر تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر كلّما جاء منه شيء وقع، قال الله تعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم ونحن نعلمه.

العنكبوت. ولابد من تعرية هؤلاء على حقيقتهم، والكشف عن خبث سرائرهم وسوء نواياهم، كما أن الجدير بالذكر أنّ البعض اقتفى آثار من سبقه، مدّعياً أنّ ذلك تجديداً في التاريخ أو تحليلاً موضوعيّاً، أو أنّ ما يصنعه إنّما هو تسليط الأضواء على زوايا مهمّة من تأريخنا لغرض أن يستنتج شيئاً جديداً على حدّ تصوّره ولو كان فيه مخالفة للعقائد الدينيّة أو المذهبية، بل إنّهم يدّعون ذلك مساهمة في بناء التأريخ الصحيح ورقيّ الحضارة الإسلامية، ألاساء ما يدّعون.

فكان من جملة الدواعي المهمّة في تأليف هذا الكتاب \_ والذي هيّئت مسوّداته منذ تسع سنوات \_ هو ما وجدته من نتاجاتٍ قد كُتِبَتْ خلال هذه السنين الغابرة، طعناً بثورة أبي الشهداء (طليّلاً)، وأخصّ بالذكر منها:

أوّلاً: مقالة الدكتور حمد محمد العرينان (١)، أستاذ التأريخ في كلّية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز، وتتصدّر المقالة مقدّمة بقلم الوهابيّ المتعصّب محمد ابراهيم الشيباني. وحديثنا مع الدكتور العرينان سيكون في لوط بن يحيى ومع الشيباني في مقدمته. وسنفرد لهما ردّاً في الصفحات الآتية. وقد طبعت المقالة والمقدّمة معاً في كرّاس مستقلّ عام ١٩٨٣ م.

ثانياً: ما ذكره الشيخ محمد الخضري في كتابه «محاضرات تأريخ الأمم الإسلامية»، المطبوع عام ١٣٥٤ ه في مطبعة الاستقامة، المحاضرة الرابعة والثلاثون.

سيجد القارئ ردّنا على الخضري في بحث الآية الكريمة: ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْرِي نَفْسِهُ ابْتِغَاءُ مَرْضَاتِ اللهِ... ﴾ (٢) فراجع هناك.

<sup>(</sup>١) عنوان المقالة: «إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاية بين العصادر القديمة والحديثة». ونشرت في مجلة كلّية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز؛ المجلد الخامس ص ٧٩، عام ٧٨/٧٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة /٢٠٧.

ثالثاً: أقلام مشبوهة ومنحرفة عقائدياً عن خط أهل البيت (طَلِمَيَّكُمُ)، والتي جهدت نفسها كسباً للمال وسعياً للجاه والشهرة ولا يخفى أَنَّ البعض من هؤلاء يتلقّون الدعم المادّيّ والمعنويّ من حكّام ومنظماتٍ وهّابية. بصورةٍ أو أخرى، وقد أوجزنا الحديث عن هؤلاء، فما هم بشيء، بل إنّهم من المتطفّلين في الكتابة، بل إنّ بعضهم كالعنكبوت في النسج، علماً وأسلوباً، وصدق الشاعر عندما قال:

مازاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شغل بحنّونِ فمن هؤلاء: الصالحي النجف آبادي في كتابه (شهيد جاويد)(١) شم تطّرقنا بإختصار عن سرقات الركابي الذي انتحل الكتاب الآنف فنقله من الفارسية إلى العربية وجعله تحت عنوان وقعة كربلاء.

هذه جملة من الأسباب الداعية لتأليف هذا الكتاب؛ «الحسين سنام القرآن» سائلين المولى الإتمام والقبول.

وقد عرفت من الصفحات المتقدّمة أنّ الأسلوب الذي نهجناه بعد استعراض جملة من الأحاديث المتواترة في حقّ أهل البيت (طالقيّان) ، وما سيأتي في الصفحات اللاحقة هو الاستفادة من المحصلة الأخلاقية التي جاء بها القرآن الكريم لتهذيب/بني الإنسان.

إذن، كان ولابد من التأكيد على الجانب الإرشاديّ في القرآن الكريم، والذي ألفناه بصياغته الأدبية والبلاغية، إنّه كتاب مقدّس فيه تأريخ الأمم وهو زاخر بالعبر والمواعظ، وفيه تجارب الأنبياء مع أممهم، كما أنّه يكشف لنا مواقف تلك الأمم من الشرائع السماوية، بالإضافة إلى كونه كتاب تشريع يضم بين دفّتيه جميع الأحكام والأصول القانونية والمبدئية.

وعليه، فما عسانا إلا أن نقول: إنّ الهدف من هذا الأسلوب الذي صِيغ به

<sup>(</sup>١) كتاب فارسى طُبع في قم المقدسة عام ١٣٥٠ هش.

القرآن إنّما كان بمقتضى الحكمة الإلهية لتهذيب البشر والأجيال المتعاقبة.

إذن، إرشاد الناس للهداية بآيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وعرض صورٍ من تأريخ الشعوب والأمم كان الطريقة المثلى لتصحيح سلوك الناس في المجتمع الإسلامي وردعهم عن الظلم والفساد والعصيان، وهذا اللون من الإرشاد والتبليغ لابد منه؛ كي لا يختلف المسلمون في أهل بيت نبيهم، ولا يتفرّقوا عنهم، ولا ينحرفوا عن الطريق السويّ والصراط الواضح.

لهذا كان المقصود بلسان المدح في القرآن هم أشمة الهدى من أهل البيت (عَلَمْتِكُونُ). ولا محذور في ذلك طالما أنّهم خلقوا من نور واحد، وهو نور نبيّنا محمد (عَلِمُولُهُ ) قبل أن يخلق آدم، ولولاهم لما خلق الله الخلق ولا السماء ولا الأرض.

وقد دلّت الأخبار والروايات عن الرسول والأثمّة الأطهار أنّ ذوات محمد وأهل بيته (طلبيًلاً) هي علّة إيجاد هذا الكون، كما يظهر من الحديث المشهور «لولاك لما خلقت الأفلاك»، وحديث: «أوّل ما خلق الله نوري». ثم ان هذا النور تضمّن ذات علي (طليمًا في) أو حديث: «خلقت أنا وعليّ من نورٍ واحد» (١).

وعن جابر الجعفي - في حديث طويل - قال: قال أبو جعفر (طليك ): «كان الله ولا شيء غيره، ولا معلوم ولا مجهول، فأوّل ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمّداً (عَلَيْكُ )، وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته، فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه، حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر...إلى أن قال (عليك ): فبذلك - يا جابر - قامت السماوات بغير عمد، وثبتت الأرض، ثم خلق الله آدم من أديم الأرض، فسوّاه ونفخ منه من روحه، ثمّ أخرج ذريّته من صلبه، فأخذ عليهم الميثاق له بالربوبيّة، ولمحمد (عَيَّ الله ) بالنبوة،

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضاطائيلا ٨٨/٢.

ولعليِّ بالولاية، أقرّ منهم من أقرّ، وجحد من جحد، فكنّا أوّل من أقرّ بذلك.

ثم قال لمحمد (عَلَيْهِ أَلَهُ ): وعزّتي وجلالي وعلوّ شأني لولاك ولولا عليّ وعدّتكما الهادون المهديّون الراشدون ما خلقت الجنّة ولا النار ولا المكان ولا الأرض ولا السماء ولا الملائكة، ولا خلقاً يعبدني.

يا محمد، أنت خليلي وحبيبي وصفّي وخيرتي من خلقي، وأحبّ الخلق إليّ، وأوّل من ابتدأت إخراجه من خلقي، شمّ من بعدك الصدّيق عليّ أمير المؤمنين وصيّك، به أيّدتك ونصرتك، وجعلته العروة الوثقى، ونور أوليائى، ثمّ هؤلاء الهداة المهديّون.

من أجلكم ابتدأت خلق ما خلقت، وأنتم خيار فيما بيني وبين خلقي. خلقتكم من نور عظمتي واحتجبت بكم عمن سواكم من خلقي...الخ(١). أقول: وروى أحمد بن حنبل بإسناده عن رسول الله (عَلَيْمِاللهُ) قال: كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الرحمن قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام(٢).

وفي عيون أخبار الرضا بإسناده عن السروي عن الرضا (طليله) أنه قال في حديث طويل: «إنّ آدم (طليله) رفع رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً (لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة)، فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ فقال عزوّجلّ: من ذرّيّتك، وهم خير منك ومن جميع خلقي، ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنّة والنار، ولا السماء ولا الأرض. والأحاديث في ذلك عن طرقنا لا يحصرها عدّ، فليراجع، أمّا الأخبار الواردة في كتب أهل السنة فهي كثيرة.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٧/٢٥ ــ ٢٠ الحديث: ٣١ نقله المجلسي الله عن كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي من علماء القرن الخامس الهجري.

<sup>(</sup>٢) ومثله في الاحتجاج ١٤٦/٢.

وعلى سبيل المثال نذكر ما قاله العلاّمة الخطيب الشافعيّ المعروف بابن المغازلي في كتابه «المناقب»، بإسناده عن زاذان، عن سلمان، قال: سمعت حبيبي محمداً (عَلَيْكُولُمُ ) يقول: «كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عزّوجلّ يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عام، فلمّا خلق الله آدم ركّب ذلك النور في صُلبه فلم يزل في شيء واحدٍ حتّى افترقنا في صُلب عبدالمطّلب؛ ففيّ النبّوة، وفي عليّ الخلافة» (۱).

وأخرجه العلامة الكنجيّ الشافعيّ في كفاية الطالب ص ٣١٥، وكذلك في ميزان الاعتدال للذهبي ٢٣٥، كذلك في تذكرة الخواصّ ص٢٥ ط الغري. ثم حديث الكساء الذي اشتهر بين العامّة والخاصّة.

فنذكر هنا ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل قال: حدّثنا شهر بن إبراهيم بن عبدالله، حدّثنا حجّاج، حدّثنا عبدالحميد بن بهرام، حدّثنا شهر بن حوشب قال: سمعت أمّ سلمة تقول: حين جاء نعي الحسين بن علي لَعَنَت أهل العراق وقالت: قتلوه قتلهم الله، غرّوه وذلّوه لعنهم الله، فإنّي رأيت رسول الله (عَلَيْهِ في وجاءته فاطمة (غليه في) ومعها ابناها، جاءت بهما تحملهما حتى وضعتهما بين يديه، فقال لها: أين ابن عمّك؟ قالت: هو في البيت، قال: إذهبي فأدعيه وائتني با بنيّ، قال: فجاءت تقود ابنيها كلّ واحد منهما في يد وعليّ يمشي في أثرها، حتى دخلوا على رسول الله (عَلَيْهُ في فأجلسهما في حجره، وجلس على على يمينه وجلست فاطمة على يساره.

قالت أمّ سلمة: فأخذ من تحتي كساءً كان بساطاً لنا على المنامة في المدينة، فلفّه رسول الله (عَلَيْتُولُهُ) فأخذه بشماله بطرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربّه عزّوجلّ قال: اللّهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: اللّهم أهلي أذهب عنهم الرجس

<sup>(</sup>١) المناقب/٨٨.

وطهّرهم تطهيراً(١).

وتجد حديث الكساء في عشرات المصادر من كتب أهل السنّة. ولا نبالغ إذا قلنا: إنّها تناهز المائة، ناهيك عمّا روته كتب الشيعة؛ وزيادةً في التفصيل راجع كتابنا (ملامح شخصية الإمام عليّ (طليّلة)) من كتب الجمهور، وكذلك بحث آية التطهير من كتب الصحاح(٢).

وفي الحديث القدسي: «...وعزّتي وجلالي إنّي ما خلقت سماءً مبنيّةً ولا أرضاً مدحيّة ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئة إلاّ في محبّة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء»(٣).

وربّ سائلٍ يسأل، ما وجه ارتباط هذه الآيات التي تذكرها مع واقعة الطفّ؟ وما وجه تأويلها بالحسين (طليُّلاً)؟

قلت: إنّ لظاهر الآيات معنى، ولباطنها معان قد خفيت عن الناس، ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم: كالرسول محمد (عَلَيْمِالله) وأهل بيته (طَلَمْتِلَالهُ) الذين هم معدن، العلم ومخزن الوحي، وقد بيّنًا في الصفحات السابقة: أنّ علم القرآن وتأويله عند أهل البيت (طَلَمْتِلَاهُ)، وقد وردت عنهم روايات وأخبار مفادها ما ذهبنا إليه؛ في ما خصّ الحسين (طَلَيْلاً) من القرآن.

فقد روى العياشيّ وآخرون عن جابر، قال: سألت أبا جعفر (طليُّه ) عن شيء من تفسير القرآن فأجابني، ثمّ سألت ثانياً؟ فأجابني بجوابٍ آخر، فقلت:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٦ / ٢٩٢، وفضائل الخمسه ١ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة. مستدرك الصحيحين ١٤٧/٣، و٢/٢١٤، وسنن البيهةي ١٤٩/٢ مستدرك الصحيحين ١٤٧/٣ و ١٠٩/٢، وسنن البيهةي ١٤٩/٢ و ١٠٩/٣ و ١٠٩/٣ و ١٠٩/٣ و ٢٠٩/٣ و ٢٠٨/٣ و ٢٠٨/٣ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨/٣ و ٢٠٨/٣ و ٢٠٠٨.

وهناك عشرات الأحاديث في عشرات المصادر فلتراجع في مضانّها.

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش السابق.

جعلت فداك، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم! فقال لي: يا جابر، إنّ للقرآن بطناً، وللبطن بطناً وظهراً، وللظهر ظهراً، يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إنّ الآية لتكون أوّلها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متّصل ينصرف على وجوه.

وقد ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذا الغزالي في إحياء العلوم، وآخرون عن ابن مسعود قال: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإنّ عليّ بن أبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن (١). والمراد من بطن القرآن تأويله كما قال تعالى: ﴿ولا يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم ﴾ (٢).

وفي البصائر: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن آدم بن اسحاق عن هشام عن الهيشم التميميّ قال: قال أبو عبدالله (طليُّلاً): «يا هيثم، إنّ قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئاً. وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئاً، ولا إيمان بظاهرٍ إلا بباطن، ولا بباطن إلا بظاهر» (٣).

وذكرنا فيما تقدّم: أنّ القرآن نزل قسم منه في أهل البيت (عليمًا في)، وقسم في أعدائهم، وقسم أحكام وسنن. ونضيف إلى ذلك ما أخرجه العياشيّ في تفسيره، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر (عليمًا في يقول: «نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدوِّنا، وربع في فرائض وأحكام، وربع سنن وأمثال، ولنا كراثم القرآن» (٤٠).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء لأبي نعيم ١/ ٦٥ ط ١ بيروت سنة ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران/٧.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات الجزء العاشر ص ٥٥٦، الحديث ٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ٩/١، والبرهان ٢١/١، وتاريخ اليعقوبي ١٣٦/٢، والصافى ١٤/١.

وفيه عن محمّد بن خالد بن الحجاج الكرخي، عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة قال: قال أبو جعفر (طلط ): «يا خيثمة، القرآن نزل أثلاثاً: ثلت فينا وفي أحبّائنا، وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلنا، وثلث سنّة ومثل، ولو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ثمّ مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكنّ القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض، ولكلّ قوم آية يتلونها وهم منها من خير أو شر»(١).

وفيه، عن ابن مسكان قال: قال أبو عبدالله (طلي ): «من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن» (٢٠).

وهناك عشرات الأحاديث والأخبار في هذا الشأن، وعلى أيِّ، ليس الأمر خفيًا على أهل النظر والتحقيق ومن سبر الغور في مطالعة كتب الحديث والتفسير، وكما عرفت أنَّ هذهِ الأمّة سوف تتبع مسلك الأمم الغابرة، كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك.

وكما صرّح هو بنفسه (عليمًا في في الله المعتدل علي كما اعتدت بنوإسرائيل»(٣).

فما جرى هناك من عصيانٍ وسفك دماءٍ وقتل ذراري الأنبياء كذلك يجري في أمّة محمدٍ (عَلَيْمَالُهُ)، وحقّاً أنّ الذي أخبر عنه الرسول (عَلَيْمَالُهُ) قد وقع القسم الأكبر منه وتحقّق في الخارج. ومن أبرز تلك الحوادث والوقائع التي أشار إليها (عَلَيْمِالُهُ):

هي واقعة الطف ومقتل ابن بنته سيّد شباب أهل الجنّة ومن بعد القـتل صلبوا رأسـه الشـريف عـلى رمـح طـويلٍ وسـبوا نسـاءه وحـريمه، كـما أنّ

<sup>(</sup>۱) تفسير العياشي ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٣/١.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٦٩/٨.

٢٦ ..... الحسين من خلال القرآن

الرسول (عَلَيْمُولُهُ) أشار إلى عدّة آياتٍ كانت مؤوّلةً بالحسين (طَيَّلُةٍ)، وهكذا الأئمّة الأطهار (طَلِيَّلِمُ) أوّلوا كثيراً من الآيات بقيام الحسين وثورته واستشهاده، وما جرى له ولأهل بيته من أذى وتشريدٍ وسبي.

والذي أحصيناه قد لا يساوي عُشر ما نزل في الحسين من الآيات أو قلّ ما أوّل به، ولا ندّعي في ذلك الاستقصاء والكمال، ولكن كلّ ما بذلت هو قصارى جهدي المتواضع أمام هذا الصرح الشامخ الخالد الذي يضاهي كلّ ما في الوجود، فما عساك أيّها المطالع إلاّ أن تقف لحظة لتفكّر في عظمة أبي الأحرار وسيّد الشهداء؛ كي تأخذ منه الدروس والعبر، وتنصف نفسك فتضعها في أحد شقيّ الناس: إمّا موالياً له ولأهل بيته، وإمّا معادياً له ولمن تبعه، أعاذنا الله من ذلك.

وآخر دعوانا أن الحمد لله والعاقبة للمتّقين.

المؤلّف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

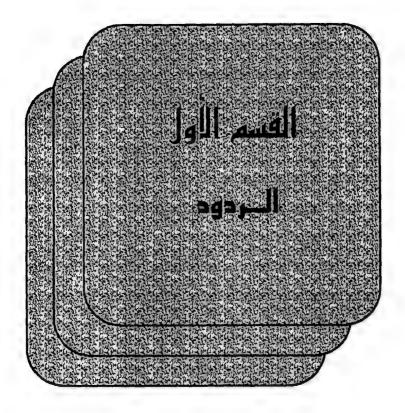



- ۱ - مع محمد إبراهيم الشيباني في مقدّمته



اليوم نرى بعض المأجورين وهو يكتب مقدّمة على مقال (١)، وكاتب المقال هو الدكتور حمد محمد العرينان أستاذ مساعد بقسم التاريخ، كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدّة، وناشر المقال مع المقدّمة هو «محمد ابراهيم الشيباني» نشرهما في كراس واحد، يقع المقال في «٢٢» صفحة وللمقال فهارس في ١٩صفحة، والمقدّمة ـ التي موضوعها البارز براءة يزيد مما جرى على الحسين وأهل بيته من قتل وسبي وأسر ـ تقع في «١٦» صفحة؛ أي مجموع صفحات الكرّاس «٥٧» صفحة، وتاريخ النشر ١٤٠٣.

نحن لا نريد مناقشة الدكتور حمد محمد العرينان على ما أورده من أباطيل وأدلة واهية لا يقبلها أدنى مطالع، ولا يرتضيها أقل منصف؛ لأنّ البحث الذي نحن بصدده لا يتضمّن إباحة المدينة حتّى نردّ على الكاتب، كما أنّه لا يتظمن حريق الكعبة، لكن سنفرد له مقالاً إن شاء الله في الردّ على مقال حمد العرينان، ونُوقفه على جملة من الأدلّة والبراهين الدامغة، ومن ثمّ نقول له: كفّ قلمك من بثّ الأباطيل والإساءة لكبار مؤلّفي أهل السّنة الذين أنصفوا التأريخ في كثيرٍ من جوانبه...، إلا أننا لا نغفل عن مناقشته في لوط بن يحيى، كما سيأتي.

أمّا حديثنا الآن فهو مع صاحب المقدّمة محمد ابراهيم الشيباني الذي وقف موقف الدفاع المستميت لتنزيه يزيد عن جرائمه وفجوره، بل رفع يزيد إلى مراتب القدّيسين، ولا أدري لو كان يزيد حيّاً في الوجود ماذا كان يصنع الشيباني...؟! ولا أظنّه يبخل في المبالغة في وصفه بالمكارم والمناقب والمعاجز

<sup>(</sup>١) نُشر في مجلّة كلّية الآداب، المجلد الخامس ص ٧٩ سنة ٧٧ ــ ٧٨ تحت عنوان «إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة والحديثة».

### إن لم يُوصله إلى مراتب الأنبياء ... !!

إنّ الشيبانيّ معجب «بالعرينان»؛ لأنّه تحرّى الحقيقة على حدّ تعبيره، فلم يجد مَنْ يؤلّف رسالةً أو بحثاً في حقيقة يزيد...، لذا أقدم على تصدير المقالة بمقدمة ثمّ نشرها بين أوساط المسلمين؛ لأنّ يزيد كما يعتقده الشيباني ـخليفة المسلمين، والخلفاء منزّهون عن كلّ معصية أو ذنب...

قال الشيباني في مقدّمته: (...فلم يؤلّف بحث أو رسالة فيما أعلم يُبيّن فيها الحقيقة التي توضّح لجماهير المسلمين وغيرهم شخصية يزيد بن معاوية كما جاء بهذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة المعاني، فقد بيّن الدكتور العرينان ما أغفله الأوائل وأبهم عليهم، وغاب عنهم من حقائق التأريخ، فهو وضّحه بأسلوبه الشيّق، وببحثه المستوفى في أمّهات المصادر التأريخية والحديثية حتّى خرجت هذه الرسالة بهذه الصورة التي تكشف الحقائق وتزيل لشام الكذب والافتراء على هذا الخليفة؛ وذلك باتهامه بحادثتين نقلهما أكثر المؤرّخين بدون تمحيص وتدقيق، وهما: استباحة المدينة وقتل أهلها واغتصاب نسائها من المسلمين، وحادثة حرق جيشه للكعبة المشرّفة...).

ثم يقول بعد ثلاثة أسطر: (...وقد كان منهجي في هذه الرسالة أوّلاً: نشرها ليطّلع المسلمون عليها وما حوت من حقائق طمسها أهل الزيف والضلال.

وثانياً: ليعلم أهل الحقّ كيف يزوَّر التأريخ الإسلاميّ من قبل أهل التزوير والتلفيق والغارات التي تشنّ على خلفاء المسلمين من الصحابة وغيرهم وعلى أمّهات المسلمين...).

أقول: أيّ حقيقة طرحها العرينان حتى تكون - أيّها الشيبانيّ - من المعجبين به؟ إنّه أقدم على نسف كلّ المصادر التأريخية وزيّفها، وإنّه كذّب المعجبين في هذه الواقعة، حيث ينقل عن لوط بن يحيى، وإنّه كذّب اليعقوبيّ بادّعائه أنّه يميل إلى روايات الشيعة، لذا فالتعامل معه يجب أن يكون بحذر

شديد. وإنّه أخرج المسعوديّ من دائرة الاعتبار؛ لأنه يُحسب من مؤلّفي الشيعة، وأَبْعَدَ ابن الأثير؛ لأنّه متأخّر عن الصدر الأوّل، لذا لا قيمة لكامله؛ لأنّه اقتبس تأريخه من الطبري. أمّا كتاب ابن قتيبة «الإمامة والسياسة» فلا يمكن الاعتماد عليه لأنه مكذوب على ابن قتيبة...، وهكذا في بقية المصادر والمراجع التي هي أمّهات الكتب، فلو أخذنا بقول العرينان لما بقي لدينا خبر ولا حديث ولا واقعة تسلم من الطعن والردّ، ولأصبح التأريخ في جيب العرينان الأيمن يسطّر لنا ماشاءت قريحته وما درّت عليه الدولارات...!!

ثمّ أيّها الشيباني، إنّ المقالة كانت تتحدّث عن «إباحة المدينة وحريق الكعبة» فما الذي حدا بك أن تترجم لحياة يزيد وتذكر طرفاً من مناقبه ومحاسنه، ثمّ من أين لك هذه المقولات الكاذبة؟ وأيّ المصادر المعتبرة اعتمدتها في مقدّمتك؟

لقد ذكرت في الصفحة «ح»: (أنّ يزيد أمر بحمل الطعام إلى أهل المدينة وأفاض عليهم بالأعطية، وهذا خلاف ما ذكره كذبة الروافض...)(١).

أين الدليل على ذلك؟ وما هي المصادر التي تكشف النقاب عن كذب الروافض؟ وأيّ المراجع اعتمدتها في هذا النص؟!

ألم يكن هذا زوراً وبهتاناً...؟! ألم يكن هذا باطلاً وكذباً وأنت تريد الحقيقة وتتحرى الواقع، فأين الذي ذكرته في تلك الحقيقة المنشودة؟!

بل ان في ذلك تحريف للحقائق وتزوير للوقائع، لأن يزيد بن معاوية لم يَرَ من أهل المدينة إلا المنابذة والمجابهة العنيفة والإصرار على خلعه لأنّه فاسق فاجر لا يليق لإمرة المسلمين.

نعم ان يزيد بن معاوية زاد في عطاء أهل الكوفة؛ أهل السمع والطاعة. قال البلاذري: وحدّثني العمري عن الهيثم بن عدي عن مجاهد بن سعيد

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة (ب) و(ح) من مقدّمة كتابه.

قال: كتب يزيد إلى ابن زياد: أما بعد فزِد أهل الكوفة؛ أهل السمع والطاعة في اعطياتهم مأة مأة (١).

وهذا دليل واضح على أن يزيد بن معاوية شكر صنيع ابن زياد في قتله الحسين بن على (طلئيلة).

فابن زياد صنيع يزيد وهو من أهل السمع والطاعة. والذين اشتركوا في جيش عمر بن سعد هم أهل السمع والطاعة. وهؤلاء انما كانوا في الكوفة، وهم سكنة العراق، فإي عطاء لَحِقَ بأهل الحجاز أو المدينة كما يدّعيه الشيباني؟؟!

ثم هلا سألت نفسك لماذا خلع الناس يزيد بن معاوية...؟ حيث قلت في الصفحة «ج»: (كما قال الإمام أحمد: حدّثنا اسماعيل بن عليّة، حدّثني صخر بن جويريّة، عن نافع قال: لمّا خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثمّ تشكّهد ثمّ قال: أمّا بعد...).

لقد نقلت كتب التأريخ والسيرة والتراجم أنّ البيعة أخذت ليزيد قهراً، وأنّ السيوف شهرت بوجه من لم يبايعه، وهذا حدث في زمان معاوية لمّا أخذ البيعة لابنه يزيد...!

فإيّ بيعةٍ شرعيّة في أعناق المسلمين ليزيد...؟ وكيف تصحّ البيعة له وبين المسلمين من الصحابة والتابعين مَنْ هو أفضل منه علماً وتقوى وزهداً وإيماناً وجهاداً...؟

ثمّ قلت تحت عنوان «مقتل الحسين وانقسام أهل العراق فيه»: (ومع هذا فيزيد لم يأمر بقتل الحسين، ولا حمل رأسه إلى بين يديه، ولا نكث بالقضيب على ثناياه، بل الذي جرى منه هو عبيدالله بن زياد، كما ثبت في صحيح البخاري، ولا طيف برأسه في الدنيا، ولا سبي أهل الحسين، بل الشيعة كتبوا إليه

<sup>(</sup>١) أنساب الأشرف ٣ / ٢٢٠ ط ١، دار التعارف ١٩٩٧ بيروت.

إذا كان يزيد لم يأمر بقتل الحسين، فَمنْ الذي أمر بقتله...؟! وَمَن الذي يصدّر الأوامر الجليلة للقواد والولاة والأمراء والحكّام...؟ أليس الأوامر تصدر من خليفة المسلمين...؟ أم هناك شخص غيره...

وإذا قلتم: إنّ ذلك صدر من عبيدالله بن زياد فمن الذي أجازه لحرب الحسين؟ ومن الذي جهّزه بالجيوش والسلاح...؟ ولو سلّمنا أنّ عبيدالله بن زياد هو الذي أمر بقتل الحسين لكنْ من هو عبيدالله؟ ألم يكن أحد ولاة يزيد بن معاوية على العراق؟! فاذا أنكر يزيد هذا العمل فلماذا لم يقتص من واليه؟ ولماذا لم يصدّر بحقه التأديب والعقوبة والتي لا تخرج عن «القصاص بالقتل»، أو قُلْ على أقلّ تقدير: عزله من الإمارة وحاكميّة الكوفة والبصرة...؟! بل المشهور والمنقول من كتب التأريخ: أن يزيد فرح فرحاً شديداً على ما صنّعه عبيدالله بن زياد بالحسين وأهل بيته...

إذاً لا مفرّ من الإذعان بالحقيقة والتسليم لها، والاعتراف بأنّ حرب الحسين بدأت من يزيد بن معاوية، وهو الذي أمر الولاة والحكّام والقوّاد بأخذ البيعه من الحسين بن علي. «وإنّ أبى ذلك فاضربوا عنقه ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة...!

ثم أيّ مصدر اعتمدته في إنكارك لهذه الجريمة التي اقترفها يزيد بحقّ الحسين وعياله واهله بيته...؟

نعم، ليس لك إلا أن تقول: إنّ المصدر الوحيد المعتمد هو: «الناصبيّ» ابن تيميّة، وقرينة الغزالي.

ثمٌ هلا سألت صاحبك الغزالي عن المصدر الذي نقل عنه عندما قال: (...وأمّا قتل الحسين فلم يأمر به، ولم يرضَ به، بل ظهر منه التألّم بقتله

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة (د) من مقدّمة كتابه.

وذمّ من قتله، ولم يحمل الرأس إليه، وانّما حمل إلى ابن زياد)(١).

أين الدقّة التي تسجّلها أيها الشيباني؟ وأي حقيقة تحرّيتها؟ وأي علم وفنِّ كان ضائعاً وأنت اليوم تعثر عليه؟

ألم يكن حديثك هذا هو طمس للحقائق ونشر للضلال والزيف؟! فالذي كنتَ تحذره قد سقطت فيه.

ثمّ قلت في أوّل مقدّمتك مستعرضاً منهج البحث: (ليعلم أهل الحق كيف يزوَّر التاريخ الاسلاحي من قبل أهل التزوير والتلفيق...) فهلا أخرجت نفسك من هذا الرعيل يمين الله إنّي أشهد أنّك قطب من أقطاب التزوير، وأنك لكبير القوم في التلفيق...

أمّا رواية يزيد بن معاوية للحديث النبويّ فقد ذكرت أنّه روى عن أبيه معاوية حديثاً وهو: «من يرد الله به خيراً يفقه للدين» وقلت روى حديثاً آخر في الوضوء، فقط. الحمد لله الذي أجرى الحقّ على لسان أهل الباطل والتحريف...

خليفة المسلمين يحفظ عن الرسول وبواسطة واحدة حديثين فقط... إنهما حديثان فقط... وهكذا شأن أبيه معاوية أنّه لم يحفظ إلا هذار المقدار (۲). يا ويل المسلمين!! يا للرزء الشديد!! خليفة المسلمين لم يحفظ من الأحكام والأحاديث النبويّة سوى حديثين...لا أدري كيف جبن المسلمون من الصحابة والتابعين؟ وكيف انقادوا لأجهل القوم؟ بل كيف أغمدوا سيوفهم قبال سيف الشرّ والفسق والفجور...؟!

إنّ الأموال التي سخّرت القلوب وجلبت ضعاف النفوس في صدر

<sup>(</sup>١) الصفحة (د).

<sup>(</sup>٢) روى الحاكم في المستدرك، بإسناده عن أبي إدريس الخولاني، قال: (سمعت معاوية ابـن أبـي سفيان ــ وكان قليل الحديث عن رسول الله مَنْيُولُهُ ــ يقول: ...) ٤ / ٣٥١.

الإسلام هي التي حرّكت الأيادي المأجورة اليوم، هي الأموال والمصالح والأطماع...هي الدنيا التي بها تُشترى الضمائر، وتسخّر الأقلام، وتجنّد الطاقات في الباطل والضلال...

فالإغراءات المادّية هي التي تخلق في عالمنا اليوم أمثال الشيبانيّ والعرينان والمئات من المتطفّلين على مائدة التأريخ...

أمّا بشارة النبيّ (عَلَيْشُهُ) للجيش الذي يغزو قسطنطنية:

أقول: من أين عرفت أنّ هذا الحديث يخصّ يزيد بن معاوية؟ وأي دلالةٍ تُشعِر على أنه بالخصوص مغفور له. وإذا كان كذلك فلماذا لم يرد في مصادر التأريخ التصريح بمثل هذه المغفرة ليزيد، وهل يشقّ على الرسول الأكرم أن يصرّح باسمه بالقياس إلى الأخبار الكثيرة التي وردت عن الرسول وقد أخبر بها قبل وقوعها...!!

ثمّ لو سلّمنا بصحة الحديث فإنّ المغفور لهم من سقط منهم أثناء الغزو واستشهد؛ أمّا من بقي فموكول إلى أعماله وخواتيم عمره، فكم من صحابيّ كان من قبل مشركاً وقد هداه الله ببركة الإسلام، ثمّ ختم عمره بأحسن العواقب (٢). وكم من صحابيّ كانت له صولة وجولة في بدء الدعوة الإسلامية فنصر الإسلام ووقف في جانب الحقّ. إلاّ أنّه فيما بعد زلّت قدماه فكانت عاقبته من أسوء العواقب (٣)... فالأعمال موكولة بعواقبها، لا بأوائلها...

<sup>(</sup>١) الصفحة (س).

<sup>(</sup>٢) جُلّ الصحابة ممّن كان يعبد الأصنام من هذا القسم.

<sup>(</sup>٣) خير دليلٍ على ذلك: أصحاب الجباه السود الذين اشتركوا في معركة صفّين والنهروان والجمل ضدّ الإمام على للثِّلا أيّام خلافته.

ذكر أرباب التأريخ والسير ان معاوية أرسل يـزيد للالتـحاق بـالجيش الذاهب لفتح القسطنطنية، ولكنّ يزيد تخلّف عن المسلمين، وقـال فـي ذلك شعراً يظهر فيه زهده في الجهاد وتحمّل الصعاب، وتعلّقه بالحياة اللاهية العابثة.

فلو سلّمنا بصحّة صدور الحديث المتقدّم عن الرسول .. ( عَلَيْوَاللهُ ): «أوّل جيش من أمّتي يغزو مدينة قيصر مغفور لهم فهذا الحديث لا يشمل يزيد، وأنّه ليس من المغفورين لهم كما عرفت من الخبر المتقدّم: أنّ يزيد رجع من أول الطريق، بل لم يشترك معهم، حيث تخلّف عن الحملة متّجها إلى الصيد واللهو، فكيف أصبح من المغفورين؟!

قال المتقيّ الهنديّ في كنز العمال بسنده عن أَنْ أنس ـ وعن أمّ حرام ـ والله عرام ـ والله عن أمّ عن قال: قال الرسول (عُلِيَّ الله عن أمّتي عرضوا عليّ غزاةً في سبيل الله يركبن ثبج البحر ملوكاً على الأسرّة»(١).

ذكر صاحب الشفاء الحديث بلفظ مقارب هذا نصّه: «وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة في سبيل الله يركبون ثبج».

أمّا على القارئ الحنفي في شرحه ذكر ما نصّه: «وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة» كما في الصحيحين بلفظه.

ثمّ قال: كان رسول الله (عَيَّمَ الله على أمّ حرام بسنت ملحان من خالات النبيّ (عَلَيْ ) من الرضاع، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوماً فأطعمته، ثمّ جلست تفلي رأسه، فنام، ثمّ استيقظ يضحك، فقالت: ممّ تضحك؟ قال: ناس من أمّتي عرضوا عليّ غزاةً في سبيل الله يركبون ثبج \_أي: وسطه. ومعظمه، وقيل: ظهره \_هذا البحر، ملوك على الأسرّة، أو كالملوك على الأسرّة، فقالت: أدعُ الله تعالى أن يجعلني منهم، فدعا: لهم، ثمّ نام، ثمّ استيقظ يضحك، فقلت: ممّ تضحك؟ فقال كالأول، فقالت: أدع الله تعالى أن يجعلني يضحك، فقلت: ممّ تضحك؟ فقال كالأول، فقالت: أدع الله تعالى أن يجعلني

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٤ / ٢٩١، مؤسّسة الرسالة بيروت ١٩٧٩، رقم الحديث ١٠٥٤٣.

منهم، فقال: أنتِ من الأوّلين، فركبت البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابّتها بعد خروجها منه فهلكت. والأسرّة جمع سرير وهو بساط الملك(١).

أقول: أين لفظ المغفرة في هذا الحديث...؟ هذا ما أورده صاحب الشفاء، وما عقّب عليه الشيخ عليّ القارئ الحنفي.

إذاً، الحديث عارِ عن أيّ معنى يمتّ بصلةٍ إلى موضوع المغفرة. كما أن يزيد لم يعرف له وجود في هذا الحديث...

وإضافة إلى ما تقدّم فسوف أضع بين يدي ـ الشيباني ـ والقرّاء الأعزّاء المصادر الصحاح المعروفة والموثوق بها عند المسلمين من أبناء العامة التي تؤكّد على كفر يزيد، وأنّه غير مغفورٍ له، وأنّه في العذاب، وأنّ عليه لعنة الله والملائكة والأنبياء جميعاً...

## الأول

ما رواه العلاّمة المولى المتقي الهندي في منتخب كنز العمّال، قال رسول الله (عَلَيْمُولَلُهُ): يزيد لا بارك الله في يزيد ـ بن معاوية \_ الطعّان اللّعان، إنّه نعي إليّ حبيبي وشخيلي حسين، أتيت بتربته ورأيت قاتله، أما إنّه لا يقتل بين ظهرانيّ قوم فلا ينصرونه إلا عمّهم الله بعقاب» (٢).

#### الثاني

ما رواه العلاّمة ميرزا محمد خان بن رستم خان المعتمد البدخشي في كتابه «مفتاح النجا في مناقب آل العبا» قال: وأخرج الطبرانيّ، عن معاذَ (عليه ) أنّ النبيّ (عَلَيْتِالله ) قال: «يزيد لا بارك الله في يزيد نعي إليّ حسين وأتيت بتربته

<sup>(</sup>١) شرح الشفاء ١ / ٣٩٩م دارالطباعة ، ١٢٦٤ ه.

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال المطبوع بهامش المسندج ٥ / ص ١١١ / ط الميمنيّة، مصر.

.٤...... الحسين من خلال القرآن

وأخبرت بقاتله، والذي نفسي بيده لا تقتل بين ظهراني قوم لا يمنعوه إلا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم وسلّط عليهم شرارهم وألبسهم شيعاً»(١).

#### الثالث

ما رواه العلاّمة محمد خان البدخشيّ ـ بعين ما تقدّم ـ من طريق ابن عساكر، عن عبدالله بن عمرو بن العاص (٢).

#### الرابع

<sup>(</sup>١) مفتاح النجا ص ١٣٦ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

يا سليمان، أنا من السبعين رجلاً الذين أتوا برأس الحسين بن على (رضى الله عنهما) إلى يزيد بن معاوية، فأمر بالرأس فنصب خارج المدينة، وأمر بإنزاله ووضع في طستٍ من ذهب ووضع ببيت منامه، قال: فلمّا كان في جوف الليل انتبهت امرأة يزيد بن معاوية فإذا شعاع ساطع إلى السماء، ففزعت فزعاً شديداً وانتبه يزيد من منامه، فقالت له: يا هذا، قم فإنّي أرى عجباً، قال: فنظر يزيد إلى ذلك الضياء فقال لها: أسكتي فإنّي أرى كما ترين، قال: فلمّا أصبح من الغد أمر بالرأس فأخرج إلى فسطاطٍ وهو من الديباج الأخضر وأمر بالسبعين رجلاً فخرجنا إليه نحرسه، وأمر لنا بالطعام والشراب حتى غرب الشمس، ومضى من الليل ماشاء الله ورقدنا، فاستيقظت ونظرت نحو السماء وإذا بسحابة عظيمة ولها دوي كدوي الجبال، وخفقان أجنحة، فأقبلت حتى لصقت بالأرض، ونزل منها رجل وعليه حلّتان من حلل الجنّة وبيده درانك وكراسي، فبسط الدرانك وألقى عليها الكراسي، وقام على قدميه ونادى: انزل يا أبا البشر، انزل يا آدم، فنزل رجل أجمل ما يكون من الشيوخ شيباً، فأقبل حتّى وقف على الرأس، فقال: السلام عليك يا ولى الله، السلام عليك يا بقيّة الصالحين، عشت سعيداً وقتلت طريداً، ولم تزل عطشاناً حتّى ألحقك الله بنا، رحمك الله، ولا غفر لقاتلك، الويل لقاتلك غداً من النار، ثم زال وقعد على كرسيٍّ من تلك الكراسيّ. قال: يا سليمان، ثمّ لم ألبث إلا يسيراً وإذا بسحابة أخرى أقبلت حتى لصقت بالأرض، فسمعت منادياً يقول: انزل يا نبى الله، انزل يا نوح، وإذا برجل أتمّ الرجال خلقاً، وإذا بوجهه صفرة وعليه حلّتان من حلل الجنّة، فأقبل حتّى وقف على الرأس، فقال: السلام عليك يا عبدالله، السلام عليك يا بقية الصالحين قتلت طريداً وعشت سعيداً ولم تزل عطشاناً حتّى ألحقك الله بنا، غفر الله لك، ولا غفر لقاتلك، الويل لقاتلك غداً من النار، ثم زال فقعد على كرسيّ من تلك الكراسي. قال: يا سليمان، ثمّ لم ألبث إلاّ يسيراً وإذا بسحابة أعظم منها، فأقبلت حتى لصقت بالأرض، فقام الأذان، وسمعت منادياً ينادي: انزل يا خليل الله، انزل يا إبراهيم، وإذا برجل ليس بالطويل العالي ولا بالقصير المتداني أبيض الوجه أملح الرجال شيباً، فأقبل حتى وقف على الرأس، فقال: السلام عليك يا عبدالله، السلام عليك يا بقية الصالحين، قتلت طريداً، وعشت سعيداً، ولم تزل عطشاناً حتى ألحقك الله بنا، غفر الله لك، ولا غفر لقاتلك، الويل لقاتلك غداً من النار، ثم تنحى فقعد على كرسيّ من تلك الكراسيّ.

ثم لم ألبث إلا يسيراً فإذا بسحابة عظيمة فيها دوي كدوي الرعد وخفقان أجنحة فنزلت حتى لصقت بالأرض وقام الأذان، فسمعت قائلاً يقول: انزل يا نبي الله، انزل يا موسى بن عمران، قال: فإذا برجل أشدّ الناس في خلقه واتمهم في هيبته وعليه حلّتان من حلل الجنّة، فأقبل حتّى وقف على الرأس، فقال مثل ما تقدّم ثم تنحى فجلس على كرسى من تلك الكراسى.

ثم لم ألبث إلا يسيراً وإذا بسحابة أخرى وإذا فيها دوي عظيم وخفقان أجنحة فنزلت حتى لصقت بالأرض وقام الأذان فسمعت قائلاً يقول: انزل يا عيسى، انزل يا روح الله، فإذا أنا برجل محمر الوجه وفيه صفرة، وعليه حلّتان من حلل الجنّة، فأقبل حتى وقف على الرأس فقال مثل مقالة آدم ومَنْ بعده. ثمّ تنحى فجلس على كرسى من تلك الكراسي.

ثمّ لم ألبث إلا يسيراً وإذا بسحابة عظيمة فيها دوي كدوي الرعد والرياح، وخفقان أجنحة فنزلت حتى لصقت بالأرض، فقام الأذان وسمعت منادياً ينادي: انزل يا محمد، انزل يا أحمد، وإذا بالنبيّ وعليه حلّتان من حلل الجنّة وعن يمينه صفّ من الملائكة والحسن وفاطمة (رضي الله عنهما)، فأقبل حتى دنا من الرأس فضمّه إلى صدره وبكى بكاءً شديداً، ثمّ دفعه إلى أمّه فاطمة فضمّته إلى صدرها وبكى بكاءً شديداً علا بكاؤها، وبكى لها من سمعها

في ذلك المكان، فأقبل آدم (عليه ) حتى دنا من النبيّ (عَلَيْمُولُهُ) فقال: السلام على الوَّلد الطيّب، السلام على الخلق الطيّب، أعظم الله أُجرك، وأحسن عزاءك في ابنك الحسين، ثمّ قال النبيّ (عَلَيْمُوللهُ): يأ أبي آدم، ويا أبي نوح، ويا أبي إبراهيم، ويا أخي موسى ويا أخي عيسى، اشهدوا وكفي بالله شهيداً على أمّتي بما كافؤني في ابني وولدي من بعدي، فدنا منه ملك من الملائكة فقال: قطّعت قلوبنا يا أباً القاسم، أنا الملك الموكّل بسماء الدنيا، أمرني الله تعالى بالطاعة لك، فلو أذنت لي أنزلتها على أمّتك فلا يبقى منهم أحد، ثمّ قام ملك آخر فقال: قطّعت قلوبنا يا أبا القاسم، أنا الموكّل بالبحار، أمرني الله بالطاعة لك، فإن أذنت لي أرسلتها عليهم فلا يبقى منهم أحد، فقال النبيّ (مَلْيُتُولِلهُ): يا ملائكة ربّي، كفّوا عن أمّتى، فإنّ لي ولهم موعداً لن أخلفه، فقام إليه آدم (علينكاني) فقال: جزاك الله خيراً من نبيًّ أحسن ما جُوزِيَ به نبيّ عن أمّته، فقال له الحسن: يا جدّاه، هؤلاء الرقود هم الذين يحرسون أخي، وهم الذين أتوا برأسه، فقال النبيّ (عَلَيْمُولْلُهُ) : يــا مــلائكة ربّي، أقتلوهم بقتلهم ابني، قال: فوالله ما لبثت إلا يسيراً حتّى رأيت أصحابي قد ذُبحوا أجمعين، فقال: فلصق بي ملك ليذبحني فناديته: يا أبا القاسم أجرني وارحمني يرحمك الله، فقال: كفُّوا عنه ودنا منّي، وقال: أنت من السبعين رجلاً؟ قلت: نعم، فألقى يده في منكبي وسحبني على وجهي، وقال: لا رحمك الله ولا غفر لك، أحرق الله عظامك بالنار، فلذلك أيست من رحمة الله! فقال الأعمش: اليك عنّي، فإنّي أخاف أن أعاقب من أجلك(١).

#### الخامس

ما رواه العلاّمة الخوارزميّ في «مقتل الحسين»، قال: نقل عن معاوية في وصيّته ليزيد: فقد حدّثني ابن عبّاس فقال: حضرت رسول الله (عَلَيْمِاللهُ) عند وفاته وهو يجود بنفسه، وقد ضمّ الحسين إلى صدره وهو يقول: هذا من أطائب

<sup>(</sup>١) نور الأبصار / ١٢٥ ط مصر، وكذا في شرح الشفاء: الفصل (٢٤).

أرومتي وأبرار عترتي وخيار ذرّيّتي، لا بارك الله فيمن لم يحفظه من بعدي، قال ابن عباس: ثمّ أغمي على رسول الله ساعة، ثمّ أفاق فقال: يا حسين، إنّ لي ولقاتلك يوم القيامة مقاماً بين يدي ربّي وخصومة، وقد طابت نفسي إذ جعلني الله خصماً لمن قاتلك يوم القيامة، يا بني، فهذا حديث ابن عباس. وأنا أحدّثك عن رسول الله (عَيَّمُولُهُ)، قال: أتاني يوماً حبيبي جبرئيل فقال: يا محمد، إنّ أمّتك تقتل ابنك حسيناً، وقاتله لعين هذه الأمّة، ولقد لعن النبيّ (عَيَّمُولُهُ) قاتل حسين مراراً، فانظر يا بنيّ، ثمّ أنظر أن تتعرّض له بأذيّ، فإنّه مزاج ماء رسول الله، وحقّه والله \_ يا بنيّ عظيم، وقد رأيتني كيف كنت احتمله في حياتي وأضع له رقبتي وهو يجبهني بالكلام القبيح الذي يوجع قلبي فلا أجيبه ولا أقدر له حيلة؛ لأنه بقية أهل الله بأرضه في يومه هذا، وقد أعذر من أنذر، ثمّ أقبل معاوية على الضحّاك بن قيس الفهري ومسلم بن عقبة المريّ وهما من أعظم قوّاده، وهما اللذان كانا يأخذان البيعة ليزيد، فقال لهما: اشهدا على مقالتي هذه، فوالله لو فعل الكسين وفعل لاحتملته، ولم يكن الله تعالى يسألني عن دمه، أفهمت عنّي يا الحسين وفعل لاحتملته، ولم يكن الله تعالى يسألني عن دمه، أفهمت عنّي يا بني ما أوصيتك به؟ قال: قد فهمت يا أمير المؤمنين (١).

#### السادس

ممّن روى الحديث المتقدّم: العلاّمة ابن الأثير الجزريّ في «أسد الغابة»، نقله عن حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبى عمّار، عن ابن عباس (٢).

### السابع

وممّن رواه: العلاّمة محبّ الدين الطبريّ في «ذخائر العُقبي»، نقله عن

<sup>(</sup>١) مقتل الخوارزمي ١ / ١٧٣ ط الغري.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٢ / ٢٢، ط مصر.

١ \_ محمد إبراهيم الشيباني في مقدّمته طريق ابن بنت منيع، ومن طريق أبي عمر الحافظ السكني(١١).

#### الثامن

وممّن رواه: العلاّمة ابن حجر العسقلانيّ في «تهذيب التهذيب»، نقله عن حمّاد بن سلمة، عن عمّار ابن أبي عمّار، عن ابن عبّاس<sup>(٢)</sup>.

## التاسع

وممّن رواه العلامة الذهبيّ في «تلخيص المستدرك» المطبوع بذيل المستدرك<sup>(٣)</sup>.

#### العاشر

وممّن رواه العلاّمة سبط ابن الجوزيّ في «التذكرة»، نقله من طريق زيد ابن الحسن اللغوي، قال: أخبرنا أبو منصور القزّار، أخبرنا أحمد بن على بن ثابت، أخبرنا ابن زرق، أخبرنا محمد بن عمر الحافظ، حدّثنا الفضل بن حبّاب، حدَّثنا محمد بن عبدالله الخزرجي، حدِّثنا حمّاد بن سلمة، عن عمّار ابن أبي عمّار، عن ابن عبّاس (٤).

## الحادي عشر

وممّن رواه العلاّمة الكنجيّ في «كفاية الطالب»، نقله من طريق العدل أبي

<sup>(</sup>١) ذخائر العقبي / ١٤٨ ط مطبعة القدس، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢ / ٣٥٣، ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٤ / ٤٩٧ ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الخواص / ٢٧٨ المطبعة الحيدرية، النجف.

العبّاس بن المفرّج الدمشقي، عن العلاّمة أبي محمد بن عبدالله بن الخشّاب النحوي، أخبرنا عبدالله بن شاتيل، أخبرنا أبو محمد، أخبرنا أبوبكر، أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، أخبرني أبي، حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد عن عمّار ابن أبي عمّار عن ابن عبّاس (۱).

# الثاني عشر وممّن رواه: العلاّمة القندوزي الحنفيّ في «ينابيع المودّة» (٢).

**الثالث ع**شر وممّن رواه: ابن الأثير الجزريّ في «الكامل»<sup>(٣)</sup>.

الرابع عشر ورواه: أيضاً ابن الأثير الجزريّ أيضاً في «المختار»<sup>(٤)</sup>.

#### الخامس عشر

وممّن رواه: ابن كثير في «البداية والنهاية»، نقله عن سعيد بن نصر، عن قاسم بن أصبغ، عن ابن وضّاح عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن عفّان، عن حمّاد بن سلمة (٥).

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب / ٢١٠ مطبعة الغري.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودّة / ٣٢٠ ط اسلامبول.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٣ / ٣٠٣ ط المطبعة المنيرية، مصر.

<sup>(</sup>٤) المختار / ٢٢.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١ / ١٤٣.

#### السادس عشر

وممّن رواه: الشيخ حسين بن محمد المالكيّ في «تأريخ الخميس»(١).

# السابع عشر وممّن رواه: باكثير الحضرميّ في «وسيلة المآل»<sup>(٢)</sup>.

#### الثامن عشر

وممّن رواه: السيوطي في «الخصائص الكبرى»، نقله عن الإمام أحمد والبيهقي (٣).

#### التاسع عشر

وممّن رواه: ابن الصبّان المصريّ في «إسعاف الراغبين» المطبوع بهامش نور الأبصار (٤).

# **العشرون** وممّن رواه: ابن حجر العسقلانيّ في «الإصابة»<sup>(٥)</sup>.

# الحادي العشرون

وممّن رواه: الحافظ مخلص الدين، أبو عبدالله محمد بن أحمد المعمر

<sup>(</sup>١) تأريخ الخميس ٢ / ٣٠٠ ط الأستانة الوهبيّة، مصر.

<sup>(</sup>٢) وسيلة المآل / ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى ٢ / ١٢٦ ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٤) إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار ١ / ١٩١ ط مصر.

<sup>(</sup>٥) الإصابة ١ / ٣٣٤ ط مصر، مصطفى محمد.

## الثانى والعشرون

حديث معاذ بن جبل رواه العلامة الطبرانيّ في «المعجم الكبير»، قال: حدّثنا الحسن بن العبّاس الرازي، حدّثنا سلم بن منصور بن عمّار، حدّثنا أبي (ح)، وحدَّثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيّان الرقّي، حدّثنا عمرو بن بكر ابن بكَّار القعنبي، حدِّثنا مجاشع بن عمرو، قالا: حدِّثنا عبدالله بن لهيعة، عن أبى قبيل، حدَّثني عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّ معاذ بن جبل أخبره قال: خرج علينا رسول الله (عُلِيَّالُهُ) متغيّر اللون، فقال: أنا محمد أوتيت فواتح الكلام وخواتمه، فأطيعوني مادمت بين أظهركم، فإذا أذهبت فعليكم بكتاب الله عزوجل، أحلُّوا حلاله وحرّموا حرامه، أتتكم الموتة أتتكم بالروح والراحة، كتاب من الله سبق، أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، كلّما ذهب رسل جاء رسل تناسخت النبوّة، فصارت ملكاً، رحم الله من أخذها بحقّها وخرج منها كما دخلها، أمسك يا معاذ واحص، قال: نعي إليّ حسين، وأتيت بتربته، وأخبرت بقاتله، والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعوه إلا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم، وسلّط عليهم شرارهم وألبسهم شيعاً، ثم قال: واهاً لفراخ آل محمدٍ من خليفةٍ مستخلفٍ مترفي يقتل خلفي وخلف الخلف، أمسك يما معاذ، فلمّا بلغت عشرة قال: الوليد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام يبوء بدمه رجل من أهل البيت يسلّ الله سيفه فلا غماد له، واختلف الناس وكانوا هكذا ـ وشبّك بين أصابعه ـ ثم قال: بعد العشرين ومأة موت سريع وقيل ذريع، ففيه هلاكهم، ويلي عليهم رجل من ولد العباس <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسند الحافظ القرشي / ٢٦٢ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) نقلنا الحديث كما هو، ولا يخلو من تصحيف. ورواه المتّقيّ الهنديّ في كنز العـمّال ١١ / ٦٦ ،

#### الثالث والعشرون

وممّن روى حديث معاذ بن جبل: الحافظ الهيثميّ في مجمع الزوائد<sup>(١)</sup>.

## الرابع والعشرون

وممّن رواه: العلاّمة البدخشيّ في «مفتاح النجا في مناقب آل العبا»<sup>(٢)</sup>.

#### الخامس والعشرون

وممّن رواه: العلاّمة الخوارزمي في «مقتل الحسين» (٣).

#### السادس والعشرون

حديث المسوّر بن مخرمة، نقله العلاّمة الخوارزميّ في «مقتل الحسين» قال: قال المسوّر بن مخرمة: ولقد أتى النبيّ (عَلَيْتُولُهُ) ملك، من ملائكة الصفيح الأعلى لم ينزل إلى الأرض منذ خلق الله الدنيا، وإنّما استأذن ذلك الملك ربّه ونزل شوقاً منه إلى رسول الله (عَلَيْتُولُهُ)، فلمّا نزل إلى الأرض أوحى الله عزوجل إليه: أيّها الملك، أخبر محمداً بأن رجلاً من أمّته يقال له: يـزيد يـقتل فـرخك الطاهر وابن الطاهرة نظيرة البتول مريم ابنة عمران، فقال الملك: إلهي وسيّدي، لقد نزلت وأنا مسرور بنزولي إلى نبيّك فكيف أخبره بهذا الخبر؟ اليتني لم أنزل عليه، فنودي الملك من فوق رأسه: أن امضِ لِمَا أمرت، فجاء وقد نشر أجنحته عليه، فنودي الملك من فوق رأسه: أن امضِ لِمَا أمرت، فجاء وقد نشر أجنحته حتى وقف بين يديه، فقال: السلام عليك يا حبيب الله، إنّي استأذنت ربّي في

والشهيد التستري في إحقاق الحق ١١ / ٣٨٤.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٩ / ١٨٩ ط مكتبة القدسي، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) مفتاح النجا / ١٣٥ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) مقتل الخوارزمي ١ / ١٦٠ مطبعة الغري.

النزول إليك فليت ربّي دقّ جناحيّ ولم آتك بهذا الخبر، ولكنّي مأمور يا نبيّ الله، اعلم: أنّ رجلاً من أمّتك يقال له: يزيد يقتل فرخك الطاهر ابن فرختك الطاهرة نظيرة البتول مريم ابنة عمران، ولم يمتّع من بعد ولدك، وسيأخذه الله معافصة على سوء عمله فيكون من أصحاب النار، فقال: ولمّا أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبيّ في سفرٍ، فلمّا كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك؟ فقال: هذا جبرئيل يخبرني عن أرضٍ بشاطئ الفرات يقال لها: كربلاء يقتل فيها ولدي الحسين بن فاطمة، فقيل: من يقتله يا رسول الله؟ فقال: رجل يقال: له يزيد، لا بارك الله في نفسه، وكأنَّى أنظر إلى مصرعه ومدفنه بها وقد أهدي رأسه، واللهِ ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه، يعني لبّس في قـلبه مـا يكـون بلسانه من الشهادة، قال: ثمّ رجع النبيّ من سفره ذلك مغموماً، فصعد المنبر فخطب ووعظ، والحسين بين يديه مع الحسن، فلمّا فرغ من خطبته وضع يده اليمني على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء، وقال: اللّهم إنّي محمد عبدك ونبيُّك، وهذان أطائب عترتي وخيار ذرّيّتي وأرومتي ومن أخلفهما في أمّتي، اللَّهم وقد أخبرني جبرئيل بأن ولدي هذا مقتول مخذول، اللُّهم فبارك لي في قتله، واجعله من سادات الشهداء، إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير، اللَّهم ولا تبارك في قاتله وخاذله، قال: فضح الناس في المسجد بالبكاء، فقال النبيِّ: أتبكون ولا تنصرونه؟ اللّهم فكن له أنت وليّاً وناصراً (١).

## السابع والعشرون

أمّا حمل الرأس الشريف إلى يزيد بن معاية في الشام، والذي أنكره الشيبانيّ فنذكر في صفته حديثاً نقله العلاّمة الخوارزميّ في «مقتل الحسين»،

<sup>(</sup>١) مقتل الخوارزمي ١ / ١٦٢ ط الغري، نجف.

قال: حدَّثنا عَين الأئمّة أبو الحسن عليّ بن أحمد الكرباسيّ الخوارزمي، حدّثنا الشيخ الإمام أبو يعقوب يوسف بن محمد البلالي، حدّثنا الإمام السيد المرتضى أبو الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسينيّ الحسني، أخبرنا الحسن بن أحمد الفارسي، أخبرنا عليّ بن عبدالرحمن، حدّثنا محمد بن منصور، حدّثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن ابن لهيعة، قال: كنت أطوف بالبيت إذا أنا برجل يقول: اللهم اغفر لي وما أراك فاعلاً، فقلت له: يا عبدالله، اتَّق الله، لا تقل مثل هذا، فإنّ ذنوبك لو كانت مثل قطر الأمطار وورق الأشجار واستغفرت الله غفرها لك فإنه غفور رحيم، فقال لي: تعال حتّى أخبرك بقصّتي، فأتيته فقال: اعلم: إنّا كنّا خمسين نفراً حين قتل الحسين بن عليّ، وسلّم إلينا رأسه لنحمله إلى يزيد بالشام، فكنّا إذا أمسينا نزلنا وادياً ووضعنا الرأس في تابوت، وشربنا الخمور حوالي التابوت إلى الصباح، فشرب أصحابي ليلةً حتّى سكروا ولم أشرب معهم، فلمّا جنّ الليل سمعت رعداً وبرقاً، وإذا أبواب السماء قد فتحت، فنزل آدم ونوح وابراهيم واسحاق واسماعيل ونبيّنا محمد صلوات الله عليهم، ومعهم جبر ئيل وخلق من الملائكة، فدنا جبر ثيل من التابوت فأخرج الرأس وقبّله وضمّه، ثمّ فعل الأنبياء كذلك، ثمّ بكى النبى محمد (عَيُكِاللهُ) على رأس الحسين، فعزّاه الأنبياء، وقال له جبرئيل: يا محمد، إنّ الله تبارك وتعالى أمرني أن أطيعك في أمّتك، فإن أمرتني زلزلت بمهم الأرض وجمعلت عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوط، فقال النبيِّ (عَلَيْظَالُهُ) : لا يا جبرئيل، فإنّ لهم معي موقفاً بين يدي الله \_عزو جلّ \_ يوم القيامة، قال: ثم صلّوا عليه ثم أتى قوم من الملائكة فقالوا إن الله تعالى أمرنا بقتل الخمسين، فقال لهم النبي (عَلَيْوَاللهُ): شأنكم بهم، قال: فجعلوا يضربونهم بالحربات، وقصدني واحد منهم بحربته ليضربني فصحت: الأمان ...الأمان يا رسول الله، فقال لي: اذهب فلا غفر الله لك، ٥٢ . . . . . . . . الحسين من خلال القرآن

قال: فلمّا أصبحت رأيت أصحابي جاثمين رماداً(١).

#### الثامن والعشرون

### فى حرمان يزيد الشفاعة

ذكر العلاّمة أبو اسحاق برهان الدين محمد بن ابراهيم بن يحيى في «غرر الخصائص الواضحة»، قال: ويقال: إنّه لمّا حمل رأس الحسين (عليه في إلى يزيد بن معاوية ووضع بين يديده خرجت كفّ يدٍ من الحائط فكتبت في جبهته أي: جبهة يزيد بن معاوية:

أترجو أمّة قتلت حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب(٢)

التاسع والشعرون ممّن روى البيت المتقدّم: ابن المغازليّ في «مناقبه»<sup>(٣)</sup>.

#### الثلاثون

في حمل الرأس الشريف من الكوفة إلى يزيد بن معاوية في الشام

ذكر الأستاذ الشيخ محمد الصبّان في كتابه «إسعاف الراغبين في هامش «نور الأبصار»، قال: ولمّا قتل الحسين (عليّا إلى حزّوا رأسه وأتوا به إلى ابن زياد فأرسله ومن معه من أهل بيته إلى يزيد، ومنهم: عليّ بن الحسين وعمّته زينب، فسر يزيد سروراً كثيراً وأوقفهم موقف السبي وأهانهم، وصار يضرب الرأس

<sup>(</sup>١) مقتل الخوارزمي ٢ / ٨٧ ط الغري.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للهيثمي ٩ / ١٩٩ ط مكتبة القدسي ١٣٥٣ القاهرة، وغرر الخــصائص الواضـحة ص ٢٧٦ ط مصر.

<sup>(</sup>٣) مناقب ابن المغازلي ص ٣٨٨ م الاسلامية طهران.

الشريف بقضيب كان معه، ويقول: لقيت بغيك يا حسين وبالغ في الفرح، ثمّ ندم لما مقته المسلمون على ذلك، وأبغضه العالم. وفي هذه القصة تصديق لقوله (مَلَيُّ اللهُ ): إنّ أهل بيتي سيلقون بعدي من أمّتي قتلاً وتشريداً، وإنّ أشد قومنا لنا بغضاً بنو أميّة وبنو مخزوم (١).

ورواه الحاكم، وما ذكر: من أنّ الضارب لرأس الحسين بالقضيب يزيد هو ما في طبقات المنّاوي.

ثم قال: ولكن نقل في الصواعق: أنّه ابن زياد، وأنه كان عنده أنس فبكى وقال: كان أشبههم برسول الله...إلى أن يقول: ويمكن الجمع بأنّ هذا الفعل الضرب بالقضيب على ثنايا الحسين ـ وقع أوّلاً من ابن زياد، ثم وقع ثانياً من يزيد (٢).

## الحادى والثلاثون

وممّن روى حديث حمل الرؤس إلى يزيد وأنّه جعل ينكت بالقضيب ثغر الحسين: البلاذري في كتابه أنساب الأشراف $^{(7)}$  وتذكرة الخواص $^{(2)}$ ، وكذا ابن الجوزي في كتابه «الرّد على المتعصّب العنيد» بطرق عديدة.

# الثانى والثلاثون

ذكر العلاّمة سبط ابن الجوزيّ في «التذكرة»، قال: ذكر عبد الملك بن هشام في كتاب السيرة الذي أخبرنا القاضي الأسعد أبو البركات عبد القويّ ابن

<sup>(</sup>١) اسعاف الراغبين في هامش نور الأبصار.

<sup>...</sup> (۲) نور الأبصار ۱۸۹ ــ ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣ / ٢١٤، ط دار التعارف.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الخواص ٢٣٥ ــ ٢٣٦.

ابي المعالي ابن الجبّار السعدي في جمادي الأوّلى سنة تسع وستمائة بالديار المصريّة قراءةً عليه ونحن نسمع، قال: أنبأنا أبو محمد عبدالله بن رفاعة بن غدير السعديّ في جمادي الأولى سنة خمس وخمسين وخمسمائة، قال: أنبأنا أبو الحسن عليّ ابن الحسن الخلعي، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن سعيد النحاس النحيي، أنبأنا أبو محمد عبدالله بن هشام النحويّ البصري، قال: لمّا أنفذ ابن زياد رأس الحسين (عليُّلا) إلى يزيد بن معاوية مع الأسرى موتَّقين في الحبال منهم نساء وصبيان وصبيّات من بنات رسول الله (عَلَيْظِلُّهُ) على أقتاب الجمال موتّقين، مكشّفات الوجوه والرؤوس، وكلّما نزلوا منزلاً أخرجوا الرأس من صندوق أعدّوه له، فوضعوه على رمح وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، ثم يعيدونه إلى الصندوق ويرحلون، فنزلوا بعض المنازل، وفي ذلك المنزل دير فيه راهب، فأخرجوا الرأس على عادتهم ووضعوه على الرمح وحرسه الحرس على عادته وأسندوا الرمح إلى الدير، فلمّا كان في نصف الليل رأى الراهب نوراً من مكان الرأس إلى عنان السماء، فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب ابن زياد. قال: وهذا الرأس؟ قالوا: رأس الحسين بن عليّ بن أبي طالب، ابن فاطمة بنت رسول الله (عَلَيْكِاللهُ) قال: نبيّكم؟ قالوا: نعم، قال بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكنّاه أحداقنا، ثم قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: وما هو؟ قال عندي عشرة آلاف دينار تأخذونها وتعطوني الرأس يكون عندي تمام الليلة، وإذا رحلتم تأخذونه، قالوا: وما يضرّنا، فناولوه الرأس وناولهم الدنانير، فأخذه الراهب، فغسّله وطيّبه وتركه على فخذه وقعد يبكي الليل كلُّه، فلمَّا اسفر الصبح قال: يا رأس، لا أملك إلاَّ نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ جدَّك محمداً رسول الله وأشهد الله أننّي مولاك وعبدك، ثمّ خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت.

قال ابن هشام في السيرة: ثمّ إنهم أخذوا الرأس وساروا، فلمّا قربوا من دمشق قال بعضهم لبعض: تعالوا حتّى نقسّم الدنانير لا يراها يزيد فيأخذها منّا، فأخذووا الأكياس وفتحوها وإذا الدنانير قد تحوّلت خزفاً وعلى أحد جانب الدينار مكتوب ﴿ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون﴾ الآية، وعلى الجانب الآخر: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون﴾ فرموها في بردى(١).

وفي مجمع الزوائد للهيثمي: ذكر كتاب يزيد بن معاوية لعبيدالله بن زياد يقول فيه: قد بلغني أنّ حسيناً قد سار إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلاد، وابتليت به من بين العمّال، وعندها تُعتق أو تعود عبداً كما تُعتبد العبيد، فقتله عبيدالله بن زياد وبعث برأسه إليه، فلمّا وضع بين يديه تمثّل بقول الحصين بن حمام المرى:

نسفلّق هاماً من رجالٍ أحبّة السنا وهم كانوا أحقّ وأظلمنا قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات (٢). وكذا رواه البلاذريّ في أنساب الأشراف (٣).

#### الثالث والثلاثون

وممّن روى الحديث المتقدّم: العلاّمة ابن حجر الهيثميّ العسقلاني في كتابه «الصواعق المحرقة» $^{(1)}$ .

# الرابع والثلاثون وممّن رواه: العلاّمة أبوبكر الحضرميّ في «رشفة الصادي» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر تذكرة الخواص ص ٣٣٦ ــ ٣٣٧ م مؤسسة أهل البيت / بيروت.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٩ / ١٩٣، وص ١٩٥ مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٣ م.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣ / ١٦٠ دار التعارف بيروت ط ١٩٧٧ م.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرمة ص ١١٩ ط حلب.

<sup>(</sup>٥) رشفة الصادي ص ١٦٤ ط مصر وص ٦٠ نقلاً عن روض الأخبار.

٥٦ .....الحسين من خلال القرآن

#### الخامس والثلاثون

وممّن رواه: العلامة القندوزي الحنفي في «ينابيع المودّة»(١).

## السادس والثلاثون

وممّن رواه: العلاّمة الخوارزمي في «مقتِل الحسين» (٢).

وممّن ذكر حمل الرأس الشريف إلى ينزيد: البلاذري في «أنساب الأشراف»(٣).

## السابع والثلاثون

ذكر المقريزي في خططه انه لما اخرج الرأس من عسقلان وجد دمه لم يجف وله ريح كريح المسك وهذا يدل على ان الرأس الشريف قد حمله العسكر إلى الشام إلى يزيد بن معاوية ثم طافوا به البلدان منها عسقلان (٤).

هذه جملة من مصادر أبناء العامّة في التأريخ والحديث والسيرة والتراجم التي أكدّت على أنّ قاتل الحسين هو يزيد بن معاوية وإن لم يباشر يزيد القتل بنفسه، وأنّ الذي اقترفه بحقّ الحسين لجرم عظيم لا يغتفر، وأنّه من المخلّدين في نار جهنّم، هو ومن تبعه ومن رضي بفعله، ومن حاول تنزيهه أو تبرثته، وقد تركنا مئات الأحاديث في هذا الباب خوف الإطالة، فهل من واعظٍ يتعظ؟ أو من زاجر ينزجر؟ فهذه بضاعتكم رُدّت اليكم...فهل تعي القلوب التي أبغضت علياً وأبناءه؟ بل إنّما لهم قلوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعينٌ لا يُبصرون بها!!

بعد هذه المطالعة السريعة في مصادر كتب العامّة ولكبار علمائهم

<sup>(</sup>١) ينابيع المودّة ص ٣٢٥ ط اسلامبول.

<sup>(</sup>٢) مقتل الخوارزمي ٢ / ١٠٢، م الزهراء.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣ / ١٩٣ و٢١٢ و٢١٩ و٢٢٠ ط دار التعارف بيروت ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الخطط المقريزيّة ٢ / ٢٨٤.

ومصنّفيهم، وبعدما تبيّن أن يزيد قاتل الحسين بلا منازع في ذلك عند جميع طوائف المسلمين إلا من أعمى الله قلبه قبل عينيه فأولئك الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة...بعد هذا كلّه لنضع بين يدي الشيبانيّ بعض الأحاديث ومن طرق القوم التي تنصّ على عذاب قاتلي الحسين وكفرهم، وبراءة الرسول منهم...، فنتابع التسلسل المتقدّم.

## الثامن والثلاثون

ما رواه ابن المغازليّ بإسناده قال: قال رسول الله (مَيَّكُولُهُ) : إنّ موسى بن عمران سأل ربّه ـ عزوجلّ ـ فقال: يا ربّ، إنّه أخي هارون قد مات فاغفر لها فأوحى الله ـ عزوجلّ ـ إليه: يا موسى، لو سألتني في الأوّلين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن عليّ فإنّي أنتقم له من قاتله (۱).

# التاسع والثلاثون وممّن رواه: العلاّمة الخوارزميّ في (مقتل الحسين)<sup>(٢)</sup>.

# **الأربعون** وممّن رواه: العلاّمة السيوطيّ في ذيل اللاّلي<sup>(٣)</sup>.

الحادي والأربعون

ذكر الحافظ أبوبكر البغداديّ في تأريخ بغداد، قال: أخبرني الأزهري حدّثنا المعافى بن زكريا الجريري، حدّثنا محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر، حدّثنا

<sup>(</sup>١) مناقب ابن المغازلي ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) مقتل الخوارزمي ٢ / ٨٥ ط الغري.

<sup>(</sup>٣) ذيل اللآلي ص ٧٦ ط لكنهو ـ الهند.

٥٨ .... الحسين من خلال القرآن

عليّ بن مسلم الطوسي قال: حدّثنا سعيد بن عامر، عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه، عن جدّه، عن جابر بن عبدالله قال: وأنبأنا مرّةً أخرى عن أبيه، عن جابر قال رأيت رسول الله - (عَلَيْتُولْلهُ) وهو يفخّج بين فخذي الحسين ويقبّل زبيبته ويقول: لَعَن الله قاتلك، قال جابر: فقلت: يا رسول الله، ومن قاتله؟ قال: رجل من أمّتي يبغض عترتي لا تناله شفاعتي، كأنّي بنفسه بين أطباق النيران يرسب تارةً ويطفو أخرى، وأنّ جوفه ليقول: عقّ عقّ (١).

# الثانى والأربعون

وممّن رواه: الحافظ ابن حجر العسقلانيّ في «لسان الميزان» (٢).

# الثالث والأربعون وممّن رواه: ابن عساكر الدمشقىّ في «تأريخ دمشق»<sup>(٣)</sup>.

# الرابع والأربعون

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣ / ٢٠٩ ط السعادة ... مصر.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ٥ / ٣٧٧ ط حيدر آباد.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابن عساكر ٤ / ٣٣٩ ط روضة الشام.

الدنيا، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى حور الدين، أن تزيّنوا وتزاوروا لكـرامـة مولدٍ ولد لمحمدٍ (مُلْيَالُهُ ) في دار الدنيا، وأوحى الله إلى الملائكة. أن قـوموا صفوفاً بالتسبيح والتحميد والتكبير لكرامة مولودٍ ولد لمحمد (عَلِيَوْلَهُ) في دار الدنيا، وأوحى الله عزوجل للجبرائيل: أن أهبط إلى النبيّ محمدٍ (مَّلَيْمِوْلَهُ) فسي ألف قبيل، والقبيل ألف ألف من الملائكة على خيول بلق مسرّجة ملجمة عليها قباب الدرّ والياقوت، ومعهم ملائكة يقال لهم: الروحانيّون بأيديهم حراب من نور أن هنّوا محمداً بمولوده، وأخبره يا جبرئيل أنّي قد سمّيته الحسين فهنّه وعزّه، وقل له: يا محمد، تقتله شرّ أمّتك على شرّ الدواب، فويل للقاتل، وويل للسائق، وويل للقائد، وقاتل الحسين أنا منه بريء، وهو منّى بريء، لأنّه لا يأتي يوم القيامة أحد إلا وقاتل الحسين أعظم جرماً، قاتل الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون أنّ مع الله إلها آخر، وللنار أشوق إلى قاتل الحسين ممّن أطاع الله إلى الجنّة، قال: فبينا جبرائيل (طليُّالد) يهبط من السماء إلى الدنيا إذْ مرّ بدردائيل فقال له دردائيل: يا جبرائيل، ما هذه الليلة في السماء؟ هل قامت القيامة على أهل الدنيا؟ قال: لا، ولكن ولد لمحمد (عَلَيْمَالُهُ) مولود في دار الدنيا، وقد بعثني الله عروجل إليه لأهنيه بمولوده، فقال له الملك: يا جبرائيل، بالذي خلقنى وخلقك إن هبطت إلى محمد فأقرأه منّي السلام، وقبل له: بحق هذا المولود عليك إلا ما سألت ربّك أن يرضى عنّي ويردّ عليّ أجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة، فهبط جبرائيل على النبيّ (عَلَيْظِالَةُ) فهنّاه كما أمره الله ـعزّوجلّ ـ وعزّاه، فقال له النبيّ (مُلَيْكِيلُهُ): تقتله أمّتي؟ فقال له: نعم يا محمد، فقال النبي (عَلَيْكُ ) : ما هؤلاء بأمّتي أنا بريء منهم والله بريء منهم، فدخل النبيّ (عَلَيْكُ اللهُ) على فاطمة فهنّاها وعزّاها، فبكت فاطمة (عليَّكا) ثمّ قالت: يا ليتني لم ألده، فقال النبيّ (عَلَيْوَاللهُ) وأنا أشهد بذلك...الخ(١).

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق ١١ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

.٦. .... الحسين من خلال القرآن

# الخامس والأربعون الكره العلامة ابن المغازليّ في «المناقب» (١).

## السادس والأربعون

ممّن روى الحديث المتقدّم بعينه: العلاّمة أبو اليقظان الكازرونيّ في «شرف النبي» (٢) على مناقب الكاشي.

# السابع والأربعون

وممّن رواه العلامة القندوزيّ الحنفيّ في «ينابيع المودّة» (٣).

## الثامن والأربعون

وممّن رواه: العلامة ابن الصبّان المصريّ في «إسعاف الراغبين» (٤).

# التاسع والأربعون

وممّن رواه: العلامة الشبلنجيّ في «نور الأبصار»(٥).

#### الخمسون

وممّن رواه: العلامة السخاويّ في «المقاصد الحسنة» (٦).

<sup>(</sup>١) مناقب ابن المغازلي ص ٤٠٣ و ٢٦ ط ٢، ١٤٠٢ م الاسلامية طهران.

<sup>(</sup>٢) شرق النبي على مناقب الكاشي ص ٢٥٢ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودّة ص ٢٦٢ ط اسلامبول.

<sup>(</sup>٤) اسعاف الراغبين ص ١٨٦ مصر.

<sup>(</sup>٥) نور الأبصار ص ١٢٧ مصر.

<sup>(</sup>٦) المقاصد الحسنة ص ٣٠٢ ط مكتبة الخانجي، مصر.

# الحادي والخمسون

وممّن رواه العلاّمة ابن الربيع الشيباني في «تمييز الطيّب من الخبيث» (١). نتابع موضوع حمل الرأس ـ والطواف به في البلدان مع السبايا والذي أنكره الشيباني...مع متابعة التسلسل:

# الثانى والخمسون

قال العلاّمة الشبلنجي في كتابه «نور الأبصار»: ...فلمّا دخلوا بهم ـ نساء آل محمد الذين أسرهم عمر بن سعد ثمّ صيّرهم من كربلاء إلى الكوفة فأدخلهم على الوالي ـ على عبيدالله بن زياد، أرسل بهم رأس الحسين معهم إلى الشام إلى يزيد بن معاوية مع شخص يقال له: زجر بن قيس ومعه جماعة هو مقدمهم، وأرسل بالنساء والصبيان على أقتاب ومعه عليّ بن الحسين، وقد جعل ابن الزياد الغلّ في يديه وعنقه، ولم يزالوا سأثرين بهم على تلك الحالة إلى أن وصلوا إلى الشام، فتقدّم زجر بن قيس فدخل على يزيد فقال له: هات ماوراءك؟ قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره؛ ورد علينا الحسين بن عليّ في ثمانية عشر من أهل بيته...».

شم يقول الشبلنجي تحت عنوان «فصل»: اختلفوا في رأس الحسين ( الله الله عنوان سار وفي أي موضع استقر؟ الحسين الله الله أن يزيد أمر أن يطاف به في البلاد، فطيف به حتى انتهي إلى عسقلان فدفنه أميرها بها...الخ (٢).

<sup>(</sup>١) تمييز الطيّب من الخبيث ص ١٣٩، مصر.

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار ص ١٣١ ــ ١٣٣ ط صر.

#### الثالث والخمسون

ممّن روى الحديث المتقدّم: الشيخ محمد الصبّان في كتابه «إسعاف الراغبين» (١) المطبوع بهامش نور الأبصار.

#### الرابع والخمسون

ذكر ابن جرير الطبريّ في تأريخه عندما تطرّق لحديث الحسين (عليُّلاّ): أنّ يزيد بن معاوية الشارب الخمر هو الذي جهّز الناس لحرب الحسين بن عليّ (عليُّلاً) بإيعاز إلى عبيدالله بن زياد الذي ضمّ إليه و لاية الكوفة مع ولاية البصرة (٢).

#### الخامس والخمسون

ابن الأثير في الكامل يذكر صفات يزيد بن معاوية الشارب الخمر، وما جرى في زمنه، وإقدامه على حرب الحسين (طلئيا (٣).

#### السادس والخمسون

ذكر الخوارزميّ في مقتل الحسين: أنّ الرسول (عَلَيْمِوْلُهُ) أمر بقتل معاوية ابن أبي سفيان، وهو الذي قال (عَلَيْمِوْلُهُ): «إنّ الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان» (٤).

ولا ينكر أنّ يزيد بن معاوية داخل في عموم قول النبيّ (عَلَيْمِاللهُ) ، فإنّ يزيد

<sup>(</sup>١) إسعاف الراغبين ص / ١٨٩ ط مصر.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧ / ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل ذلك في الكامل لابن الأثير ٣ / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) مقتل الحسين للخوارزمي ١ / ١٨٥ واللهوف في قتل الطفوف ٢٠.

قال شارح الشفا؛ ملاعلي ابن سلطان محمد القاري الحنفي: وقال - أي النبي عليه الصلاة والسلام - كما في الصحيحين هلاك امّتي على يدي أغيلمه تصغير تحقير لا غلمة جمع غلام، يعني صبيان من قريش، وفي رواية أعوذ بالله من إمارة الصبيان.

وقال (عَلَيْوَالُمُ): إن أطعتموهم أذلتكم وإن عصيتموهم أهلكتكم إذ هم صغار الانسان. وقال أبو هريرة راويه -أي راوي هذا الحديث: لو شئت لسميتهم لكم، أي بيّنتهم، وقلت لكم أنهم بنو فلان وبنو فلان، لكني ما أشاء تسميتهم صريحاً خوف الفساد والفتنة، إلا أن في العبارة إشارة بالكناية، والمراد يزيد بن معاوية، فانّه بعث إلى المدينة السكينة مسلم بن عقبة فأباحها ثلاثة أيّام فقتل من خيار أهلها كثيراً؛ فيهم ثلاثة من الصحابة، وأزيلت بكارة ألف عذراء. وبعده بنو مروان بن الحكم بن العاص فلقد صدر عنهم ما أوجب أنّ النبي (عليه) تبرّاً منهم. كما رواه الشيخان أنه قال أنّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، فالمكنّى هو الحكم بن العاص وبنوه فانّهم آله، فكنّى عنهم

هذا وقد قال القرطبي هم والله تعالى اعلم يزيد بن معاوية، وعبدالله بن زياد ومن جرى مجراهم من احداث ملوك بني أمية (١).

بعض رواة هذا الحديث حذراً منهم إذ كانوا ولاة الأمر وأصحاب الشر.

## السابع والخمسون

مما يؤكد انحراف بني أميّة، وانتهاكهم للحرمات، وتعطيلهم للحدود، وإظهارهم للفساد والفجور، وتحكّمهم في رقاب الناس، وظلمهم للعباد، قول الحسين (طليّالية) لمّا أراد الوقوف بوجه يزيد وإعلان الحرب عليه:

<sup>(</sup>١) شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء ١ / ٣٩٧، م دار الطباعة.

«أيّها الناس، إنّ رسول الله (عَلَيْوَالله ) قال: من رأى سلطاناً جاثراً مستحلاً لحرام الله، ناكثاً عهده، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعُدوان فلم يُغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مَدْخله، ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله...»(١).

وتعضيداً لِما ذكر: نقل المتقيّ الهنديّ بسنده عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة، وعن عمر؛ كلَّ روى عن الرسول (مَلَيَّوَالُمُّ) أنّه قال: «أحبّ الناس إلى الله يوم القيامه وأدناهم مجلساً إمامٌ عادلٌ، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه إمام جاثر». وفي لفظ آخر: «وأشدّهم عذاباً إمام جاثر».

الروايات عديدة من الفريقين تؤكّد على مجابهة حكّام الظلم والجور والوقوف بوجههم؛ كيلا يستشري الفساد بين الناس، وأن لا يستغلّ الطغاة الأمّة وأن لا يستعبدوها. لهذا تنبّأ الرسول (مَلْيُولُلُهُ) عمّا سيجري على الأمّة من بعده، وما سيفعله حكّام بنى أمّية.

وعليه، فقد أمر الرسول (مَكَالَهُ) بقتل معاوية فيما لو شوهد على منبره، وللاطّلاع راجع تأريخ الطبري<sup>(۳)</sup>. وتهذيب التهذيب<sup>(3)</sup>. وكتاب صفين<sup>(٥)</sup>. وشرح النهج<sup>(۲)</sup>. وكنوز الدقائق للمناوي على هامش الصغير<sup>(۷)</sup>. واللئالي

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٣ / ٢٠٠، أنساب الأشراف ٣ / ١٧١، تاريخ الطبري ٧ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ٦ / ٩ و١٥، منشورات مكتبة التراث الاسلامي، حلب ط ١، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٢ / ١٨١ و ١١ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٢ / ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) کتاب صفین ۲٤٣.

<sup>(</sup>٦) شرح النهج ١ / ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) كنوز الدقائق على هامش الصغير ١٨/١.

المصنوعة للسيوطي (١). وميزان الاعتدال للذهبي (٢). وسير أعلام النبلاء (٣). كما أنّ الرسول (مُنْيَالِهُ) لعن أبا سفيان ومعاوية ويريد. أنظر تأريخ

الطبري (٤). وكتاب صفين (٥).

وفي تذكرة الخواص لابن الجوزي: أنّ الرسول (عَلَيْمُولُلُمُّ) لمّا رأى أبا سفيان على جملٍ وابنه معاوية يسوقه ويزيد يـقوده قـال (عَلَيْمُولُمُّ): «لعـن الله الراكب والقائد والسائق» (٦).

#### الثامن والخمسون

وعلى هذا تأكد كفر يزيد وجواز لعنه بإجماع الأمة، فهذا العلامة الآلوسي أحدهم يقرر ذلك، فقال: من يقول ان يزيد لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه فينبغي أن ينتظم في سلسلة أنصار يزيد، وأنا أقول أنّ الخبيث لم يكن مصدّقاً بالرساله للنبي (عَلَيْهِ ) وان مجموع ما فعله مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيه (عَلَيْه ) وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات، وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من القاء ورقة من المصحف الشريف في قدر ولا أظن أنّ أمره كان خافياً على أجلة المسلمين إذ ذاك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين ولم يسعهم إلا الصبر ولو سلم ان الخبيث كان مسلماً فهو مسلم جمع من الكبائر مالا يحيط به نطاق البيان وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصوّر أن يكون له مثل من الفاسقين والظاهر أنه لم

<sup>(</sup>١) اللئالي المصنوعة ١ / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ١ / ٢٦٨؛ انظر ترجمة الحكم بن ظهير.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٣ / ٩٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ١١ / ١٣٥٧ انظر حوادث ٢٨٤ هـ

<sup>(</sup>٥) کتاب صفین ص ۲٤٧.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الخواص ص ١١٥ ط ايران.

77..... الحسين من خلال القرآن يتب واحتمال توبته أضعف من ايمانه (۱).

#### التاسع والخمسون

وفي رسائل الجاحظ: «المنكرات التي اقترفها يزيد من قتل الحسين وحمله بنات رسول الله (عَلَيْوَالله) سبايا وقرعه ثنايا الحسين بالعود واخافته أهل المدينة وهدم الكعبة تدلّ على القسوة والغلظة والنصب وسوء الرأي والحقد والبغضاء والنفاق والخروج عن الإيمان، فالفاسق ملعون ومن نهى عن شتم الملعون فملعون فملعون. (٢).

#### الستون

نقل ابن خلدون في مقدّمته الاجماع على فسق يريد، وانه لا يكون صالحاً للإمامة ومن أجله كان الحسين (عليه لله يرى من المتعيّن الخروج عليه وقعود الصحابة عن نصرة الحسين لا لعدم تصويب فعله بل لأنهم يروا عدم جواز إراقة الدماء فلا يجوز نصرة يزيد بقتال الحسين بل قتله من فعلات يزيد المؤكّدة لفسقه والحسين فيها شههيند (٣).

## الحادى والستّون

ان الامام أحمد بن حنبل سأله \_ يوماً \_ ابنه عبدالله عن لعن يزيد، قال: كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه، فقال عبدالله قرأت كتاب الله عزوجل فلم أجد فيه لعن يزيد. فقال الامام أحمد: ان الله يقول: ﴿ فهل عسيتم أن تولّيتم أن

 <sup>(</sup>١) تفسير روح المعاني ج ٢٦ ص ٧٣، انظر تفسير الآية: ﴿فهل عسيتم أن توليتم أن تسفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله ﴾ ومابعدها. سورة محمد عَلِيْنَالُهُ / ٢٢ ـ ٣٣، ط بيروت سنة ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ، الرسالة الحادية عشر في بني أميّة، ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ص ٢٥٤ فصل ذكر ولاية العهد.

تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله ﴾ (١) وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد؟ (٢).

# الثاني والستّون

قال ابن الجوزي في كتابة السرّ المصون برواية ابن مفلح الحنبلي: من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنّة انهم قالوا كان يزيد على الصواب والحسين مخطيء فتي الخروج عليه، ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت البيعة له والزم الناس بها ولقد فعل مع الناس في ذلك كل قبيح، ثم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وظهرت منه أمور كل منها يوجب فسخ ذلك العقد من نهب المدينة ورمي الكعبة بالمنجنيق وقتل الحسين وأهل بيته وضربه على ثناياه بالقضيب وحمل رأسه على خشبة، وانما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة (٣).

وفي موطن آخر قال سبط ابن الجوزي: سئل ابن الجوزي عن لعن يزيد، فقال: قد أجاز أحمد لعنه ونحن نقول لا نحبه لما فعل بابن بنت نبيّنا وحمله آل رسول الله سبايا إلى الشام على اقتاب الجمال وتجرّيه على رسول الله، فان رضيتم بهذه المصالحة بقولنا لا نحبه وإلا رجعنا إلى أصل الدعوى جواز لعنته (٤).

<sup>(</sup>١) سورة محمد عَلَيْنَ / ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآلوسي بحث الآية الآنفة الذكر.

<sup>(</sup>٣) انظر الفروع، باب قتال أهل البغي ج ٣ / ٥٤٨ ط المنار، ١٣٤٥ هـ .

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان، حوادث سنة ٥٩٧ هـ، ج٨ / ٤٩٦.

٦٨ .... الحسين من خلال القرآن

### الثالث والستّون

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان يزيد بن معاوية ناصبيّاً فظاً غليظاً جلفاً يتناول المسكر ويفعل المنكر، افتتح دولته بقتل الشهيد الحسين وحتمها بوقعة الحرّة فمقته الناس ولم يبارك في عمره (١).

# الرابع والستّون

قال الشوكاني: لقد أفرط بعض أهل العلم فحكوا بأن الحسين السبط ( الشيخة ) وأرضاه باغ على الخمّير السكّير الهاتك لحرمة الشريعة المطهّرة يزيد بن معاوية لعنهم الله قيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدّع من سماعها كل جلمود (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الروض الباسم ج ٢ / ٣٦ محمد بن ابراهيم الوزير اليماني.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٧ / ١٤٧.

- ۲ -مناقشة حمد العرينان في مقالته



نشر الدكتور حمد العرينان مقالةً (١) تحت عنوان: «إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة والحديثة».

تعرّض الدكتور في مقالته إلى أكبر حدثين في التأريخ الإسلامي، فعمد إلى رفضهما بعدما حاول \_عبثاً \_إقامة الدليل على فكرته.

أراد الكاتب أن ينفي هذين الحدثين الكبيرين بعدما أطبقت المصادر جميعها على وقوعهما في عهد يزيد بن معاوية، إذ كان حريق الكعبة واستباحة المدينة من قبله لمدّة ثلاثة أيام على يد مسلم بن عقبة المرّيّ مع جيشٍ جهّزه يزيد وأرسله إلى الحجاز لهذا الغرض.

يقول ابن حجر العسقلانيّ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة يزيد بن معاوية: (...وأرسل الجيوش إلى الحسين فقتل، كما تقدّم في ترجمته سنة إحدى وستين. ثمّ خرج أهل المدينة على يزيد وخلعوه سنة ثلاث وستين، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرّيّ، وأمره أن يستبيح المدينة ثلاثة أيّام، وأن يبايعهم على أنّهم خول وعبيد ليزيد، فاذا فرغ منها نهض إلى مكة لحرب ابن الزبير، ففعل بها مسلم الأفاعيل القبيحة، وقتل بها خلقاً من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين، وأفحش القضية إلى الغاية. ثمّ توجّه إلى مكة فأخذه الله تعالى قبل وصوله، واستخلف على الجيش حصين بن نمير السكوني، فحاصروا ابن الزبير، ونصبوا على الكعبة المنجنيق، فأدّى ذلك إلى وهي أركانها ووهي بنائها الزبير، ونصبوا على الكعبة المنجنيق، فأدّى ذلك إلى وهي أركانها ووهي بنائها

<sup>(</sup>١) انظر مجلّة كلّية الآداب الصادرة من جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، العدد الخامس لعام ٧٨/٧٧ م.

٧٢ ..... الحسين من خلال القرآن ثمّ أحرقت...) (١).

وهناك عشرات المصادر التأريخية القديمة التي ذكرت الحادثتين، ناهيك عن المصادر التأريخية الحديثة. ولا تعليق لنا على هاتين الحادثتين؛ لأنّهما من باب المسلّمات، وما جاء به الكاتب كالذي ينفخ في رماد. غير أن الكاتب التمس دليله في الماء العكر عندما أراد نفي الحادثتين. وصبّ اهتمامه على كتاب الطبري فقط، مدّعياً أنّه المصدر الوحيد لنقل الحادثتين، وأنّ راويهما هو لوط بن يحيى المعروف بأبى مخنف.

ولمّا أراد الكاتب ـ من خلال تعصّبه الشديد لبني أميّة ـ أن يثبت نزاهة يزيد بن معاوية وبراءته من تلك القبائح الشنيعة والأفعال المخلّة بعدالته، بل والمثبتة لفسقه وكفره (٢)، على أنّ جرائمه كثيرة وقبائحه لا تعدّ ولا تحصى، إلاّ أنّ من أبرزها واقعة الطفّ، ثمّ واقعة الحرّة، ثمّ حريق الكعبة، فما كان من «العرينان» إلاّ أن يدافع عن معشوقه وأميره في الضلال يزيد بن معاوية، فعمد إلى رواية لوط بن يحيى ليرفضها بالمرّة؛ لأنّه شيعيّ، ورواية الشيعيّ لا تصحّ عند مذهبه كما يزعم...!!

أقول: كما أسلفت في الصفحات السابقة: أن أترك بحث الحادثتين للعرينان لأنّهما من البديهيّات في وقوعهما والتي قد تسالم عليهما أرباب التأريخ والتدوين قديماً وحديثاً ولا ينفعنا ما جاء به الكاتب فشأنه كمن يحجب عينيه بكمّه عن نور الشمس ليقول بمقالة من أنكر الشمس وهي في رابعة النهار.

بل حديثنا معه في لوط بن يحيى.

وخلاصة حديث العرينان وكل ما في كنانته هو ان لوط بن يحيى شيعي

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١١ / ٣٦١، ط ١ حيدر آباد، الهند.

<sup>(</sup>٢) لقد ثبت فسق يزيد وكفره عند كثيرٍ من علماء السّنة وكبار مشايخهم.

تالف ولا يجوز الأخذ بروايته، وليس هناك مصدر أقدم من تأريخ الطبريّ في نقل الحادثتين!

أقول: بعد استقرائنا لكثير من المصادر القديمة المقاربة لتأريخ الطبريّ في التأليف فلم نجد فيها ذكراً للطبري في نقل الحادثتين حتى نجعله على صدر قائمة المصادر التأريخية. هذا من جهة.

ومن جهةٍ ثانيةٍ: هناك قائمة من الكتب التأريخية التي ٱلله قبل تأريخ الطبري، علماً أن وفاة ابن جرير الطبري كانت سنة (٣١٠هـ).

فهناك عوانة بن الحكم المتوفّى سنة (١٥٨ هـ)، وهو معاصر للوط بن يحيى، وله كتب في التأريخ، إلا أنّها لم تصل إلينا.

وكذلك هشام بن محمد بن الساثب الكلبيّ الكوفيّ انتسابه (ت ٢٠٦ ه) قبل الطبريّ..

ومحمد بن عمر الواقدي (١٣٠ ـ ت ٢٠٧ هـ) قبل الطبريّ.

وأبو الفضل نصر بن مزاحم (ت ٢١٢ هـ)، وله كتاب «وقعة صفّين».

وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ٢٧٩ هـ)، وابن واضح البغدادي (اليعقوبي).

وابن قتيبة (ت ٣٢٢ هـ)، معاصر للطبري، وله كتاب «الإمامة والسياسة».

وابن عبد ربّه الأندلسي (ت ٣٢٨ هـ)، معاصر للطبري، وله كتاب «العقد الفريد».

وعلي بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٦ هـ)، وله كتاب «إثبات الوصية».

والحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، وله كتاب «المعجم الكبير».

فهؤلاء من مشاهير علماء التاريخ الذين سبقوا ابن جرير الطبريّ في تدوين التأريخ، أو ممّن عاصروه.

و «العرينات» في مقالته تلك عمد إلى رفض الحادثتين؛ لكون المصادر المتأخّرة تروي عن الطبري، والطبريّ يرويها عن لوط بن يحيى.

إذن رواية هؤلاء مردودة: إمّا بتهمة ميولهم إلى التشيّع، أو لأنّهم يستندون في روايتهم على الطبريّ.

وكما عرفت من خلال رواية ابن حجر العسقلانيّ في تهذيب التهذيب المتقدّمة ورواياتٍ عديدةٍ لمصادر قديمةٍ شتّى أن ليس فيها ذكر لابن جرير الطبريّ ولو من بعيد.

كما أنّ سند روايتها لم ينته إلى لوط بن يحيى، وليس له ذكر فيها.

فكيف أباح الدكتور العرينات لنفسه أن يتّهم الصدر الأوّل من الكتّاب والمؤلّفين ويطعن بروايتهم؟

ولماذا هو يرفض رواية الطبريّ في هاتين الحادثتين فقط، ثمّ يعتمد عليه في بقية الحوادث ويجعله الكتاب الأساس للتاريخ؟

ولماذا يطعن برواية هؤلاء في تلك الحادثتين دون غيرهما؟

ولماذا يكون على حذر في التعامل مع من كان ميوله إلى التشيّع؟

وكيف يُسئ الظنّ برواية الطبريّ في هاتين الحادثتين دون غيرهما من الحوادث؟

بل كيف يجزم الكاتب أن تأريخ الطبريّ هو الأساس في نـقل هـاتين الحادثتين؟

ثمّ كيف يجزم العرينان بعدم الأخذ برواية علماء الشيعة عند أهل السّنة؟ ثمّ لماذا لم يتحرّ الكاتب الدّقة في شخصيّة لوط بن يحيى؟ بل إنه اتبع ملّة أسياده في تأييد الباطل والإيغال فيه.

هذه جملة من الأسئلة، وعلى المُنصِف أن يسلك الطريق العلميّ والمنطقيّ لإحقاق الحقّ ونبذ الباطل، ﴿إِنَّ الباطل كان زهوقاً ﴾.

ولست أدري هل أن الكاتب عجز عن البحث والتدقيق، أم أعيته السبل، أم في قلبه نفثات لابد من إخراجها وإن كانت هي مسمومة؟!

يحاول العرينان أن يردّ رواية لوط بن يحيى بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ لذا يقول عنه: (وهذا شيعيّ لا يمكن الاعتماد على روايته)!

أقول: ما هو المقياس عند العرينان في ردّ أخبار لوط بن يحيى؟ هل أنّه كذّاب؟

فلم توجد بين أيدينا رواية تقدح فيه أو تُنسبه إلى الكذب، بل ورد المدح والثناء بحقه، هذا عند كتب الخاصّة. وأما عند العامة فكذلك لم يُوجد عندهم أيّ نصّ يذهب إلى اتهام لوط بن يحيى بالكذب أو الفسي...

إذن، ما المقياس المعتمد عند العرينان؟

يبدو أن مقياسه هو كون الراوي شيعيّاً فحسب! وكما صرّح به في مقالته استناداً إلى بعض كتبهم في حقل التراجم والرجال.

أقول: إذا كان العرينان يريد أن يدخل إلى تفنيد أخبار الواقعتين \_اباحة المدينة وحريق الكعبة \_من هذه الزاوية فهذا يعني أنّه لا يعتمد على أيّة رواية في سندها شيعي. وإذا كان كذلك فأمره عجيب جداً! حيث نجد في أسانيد الكثير من روايات أهل السنّة \_ من كتب الصحاح الستّة وغيرها \_ رواةً من الشيعة، ومع ذلك مدحوا الرواية متناً وسنداً ووثّقوا رجالها.

فهناك أكثر من (٣٠٠) رواية في أسانيدها رجال من الشيعة.

وقد أفرد العلامة عبد الحسين شرف الدين في المراجعة (١٦) فصلاً في ذلك، وذكر مائة اسم من رواة الشيعة في أسانيد أهل السنّة، وذكرهم على سبيل المثال لا الحصر(١).

وكذلك ذكر العلاّمة الأميني طائفةً من أولئك في المجلد الثالث من

<sup>(</sup>١) انظر المراجعات / المراجعة (١٦).

٧٦.....٧١ الحسين من خلال القرآن

الغدير (١). فماذا يقول العرينان في ذلك؟!

ثمّ لدينا نقاش مع العرينان في الفحص عن هويّة لوط بن يحيى وإليك طرفاً من ترجمته وشأنه:

# لوط بن يحيى في مصادر الشبيعة

ا ـ قال النجاشي (المتوفّى سنة ٤٥٠ هـ): لوط بن يحيى بن سعيد بسن مخنف بن سالم الأزديّ الغامدي، أبو مخنف، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يسكن إلى ما يرويه، روى عن جعفر بن محمد (عليّه في ). وقيل: إنّه روى عن أبي جعفر (عليّه في) ولم يصحّ...(٢).

٢ ـ قال الطوسيّ: (المتوفّى سنة ٤٦٠ هـ) في الفهرست: لوط بن يحيى يكنّى أبا مخنف، من أصحاب أمير المؤمنين (طليّالاً)، ومن أصحاب الحسن والحسين (طليّالاً) على ما زعم الكشّيّ، والصحيح أنّ أباه كان من أصحاب على المؤلفاً وهو لم يلقه. له كتب كثيرة في السيرة (٣).

وفي رجاله ذكره - تبعاً للكشيّ - تارةً من أصحاب أمير المؤمنين (طليَّلا) ، وأخرى من أصحاب الحسين (طليُّلا) ، وثالثةً من أصحاب الحسين (طليُّلا) ، ورابعةً من أصحاب الصادق (طليُّلا) (٤).

٣ ـ قال ابن شهرآشوب (المتوفّى سنة ٥٨٨ هـ) في المعالم): لوط بن يحيى الأزدي، أبوه من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين (علاليَّالِثُونُ) ، له

<sup>(</sup>١) الغدير للعلامة الأميني المجلد ٣.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي / ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) الفهرست / ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي ص٥٧ و ٧٠ و ٧٩ و ٢٧٩.

كتب كثيرة في السير: كمقتل الحسين (عليه )، ومقتل محمد ابن أبي بكر، ومقتل عثمان، والجمل، وصفين، وخطبة الزهراء (غليك ) (١).

٤ - ابن داود الحلّي (المتوفّى سنة ٧٠٧هـ) قال في رجاله: ولوط بن يحيى روى عن الحسن والحسين والصادق (طَلْمَيَلِينُ ) (٢).

0 ـ وقال العلامة الحسن بن يوسف الحلّي (المتوفّى سنة ٧٢٦ هـ): لوط ابن يحيى بن سعيد بن مخنف بن أسلم الأزديّ الغامدي، أبو مخنف الله شيخ اصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يسكن إلى ما يرويه. روى عن جعفر ابن محمد (طليم (٣)).

7 ـ قال العلامة الصدر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: قلت: لا يرمونه بغير التشيّع، وهو عند أهل العلم منهم لا ينافي الوثاقة، وقد اعتمد عليه أئمّة السنّة كأبن جرير الطبري وابن الأثير، خصوصاً ابن جرير قد شحن تأريخه الكبير من رواية أبي مخنف(٤).

٧ - وقال العلاّمة شرف الدين - بعدما عدّ في المراجعات مائةً من رجال الشيعة في أسناد السنّة. بل حتّى صحاحهم وعيّن مواضعه - قال: وخلاصة القول فيه: ينبغي التأمّل في كونه شيعيّاً لا إمامياً كما صرّح به ابن أبي الحديد، فهو كلام متين، وإنّما عدّه بعض العامّة شيعيّاً على ما تعوّدوا عليه بالنسبة إلى من يميل إلى أهل البيت (طَهَيَّكُمُّ) بالمودّة والمحبّة والهوى، ولم يصرّح أحد من علماء الشيعة السابقين بتشيّعه، وإنما وصفه النجاشي بأنّه (كان شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة) ولم يقل: شيخ أصحابنا، ولا شيخ أصحاب أخبارنا. على أيًّ لم يثبت بالكوفة) ولم يقل: شيخ أصحابنا، ولا شيخ أصحاب أخبارنا. على أيًّ لم يثبت

<sup>(</sup>١) معالم العلماء ص٩٤.

<sup>(</sup>۲) رجال ابن داود / ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) رجال العلامة الحلّي / ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) تأسيس الشيعة / ص ٢٣٥ ط بغداد.

٧٨ . . . . . . . . الحسين من خلال القرآن

الرجل كونه إمامياً، نعم، يصحّ القول عنه شيعياً؛ لأنّه يميل إلى محبّة أهل البيت (طَلِيَكُونُ).

هذه بعض أقوال علماء الشيعة في لوط بن يحيى.

# أقوال علماء السنّة في لوط بن يحيى

١ ـ قال في القاموس في مادة (خ ن ف): وأبو مخنف لوط بن يحيى أخباري شيعي تالف متروك(١).

٢ ـ وقال ابن أبي الحديد: وأبو مخنف من المحدّثين، وممّن يرى صحّة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة، ولا معدوداً من رجالها، توفّي لوط سنة (٨٥٨ هـ). وسبب تضعيف روايته عند العامّة هو ما قاله في القاموس (٢).

٣ ـ وقال الذهبي: ... أخباريّ تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرّة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعيّ محترق صاحب أخبارهم (٣).

### وثاقة لوطين يحيى

ممّا تقدّم من نصوص اتّضح لنا: أنّ لوط بن يحيى لم يكن من أصحاب الإمام عليّ (عليمًا إلى من أصحاب الامام الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر (علم المُعَلِيمُ). بـل إنّه من أصحاب الإمام جعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) القاموس / (مادّة خ ن ف).

<sup>(</sup>٢) انظر تأسيس الشيعة / ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٢٣ ط مطبعة الحلبي.

الصادق (طلق الله المحدة المعيد بن محنف لم يشهد صفين لصغره، وكان أخوه محمد بن مخنف لم يشهد صفين لسبع عشرة سنة. ومعركة صفين كانت عام (٣٧ هـ)، وهذا يكشف لنا أنّ ولادة محمد بن مخنف عم أبي لوط كانت في عام (٢٠ هـ)، وسعيد كان أصغر منه، وليكن ولادته مقاربة لأخيه، أي: بعد عام (٢٠ هـ) بقليل.

وقد أكّد الأخ المحقق الشيخ اليوسفيّ في تحقيقه الكتاب وقعة الطف ما ذهبنا إليه، إذ يقول: إنّ لوط بن يحيى لم يكن من أصحاب الإمام عليّ وولديه الحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمد بن عليّ الباقر (طليّكِينُ ) ، بل إنّه من أصحاب الصادق (عليّكِة ) ، فهو لم يرو عن الإمام عليّ، كما أنّه لم يروِ عن الإمام عليّ الإمامين الحسن والحسين (طليّكِية) ، وكذلك أنّه لم يروِ مباشرةً عن الإمام عليّ بن الحسين، بل إنّه روى عنه (طليّك ) بواسطتين، وكذلك أمّ يروِ عن الإمام محمد بن الحسين، بل إنّه روى عنه (طليّك ) بواسطتين، وكذلك الم يروِ عن الإمام محمد الباقر، بل روى عنه بواسطة. وأمّا روايته عن الإمام جعفر بن محمد الصادق فهي بضع روايات بلا واسطة . ثمّ إنّه لم يروِ عن الإمام الكاظم (طليّك ) على أنّه عاش بعد الإمام الصادق عشر سنوات، حيث وفاته كانت في (١٥٨ هـ)، فهو كان معاصراً للإمام الكاظم (طليّك ) عشر سنين.

وقال المحقّق اليوسفي: وهذا ممّا قد يُدلّنا على أنّه لم يكن شيعيّاً ومن صحابة الأثمّة بالمعنى المصطلح الشيعيّ الإماميّ الذي يعبّر عنه عند العامة بالرافضي، وإنّما كان شيعيّاً في الرأي والهوى؛ كأكثر الكوفيّين، غين رافض لمذهب عامّة المسلمين آنذاك.

وقد يكون مما يؤيد هذا: أنّ أحداً من العامّة لم يرمِهِ بالرفض كما هو المعروف من مصطلحهم، إنّهم لا يقصدون بالتشيّع سوى الميل إلى أهل البيت (طَهْمَيُكُمْ) . وأمّا من علموا منه اتّباع أهل البيت (طَهْمَيُكُمْ) في مذهبه فإنّهم يرمونه بالرفض لا التشيّع فحسب، وهذا هو الفارق في مصطلحهم بين

وتعقيباً لما ذكر في التفريق بين مصطلح الشيعيّ والرافضي، قال ابن عابدين في رسائله: (من شكّ في كفرهم الشيعة فهو كافر)(٢).

وفي الخلاصة يقول: (الرافضيّ إذا كان يسبّ الشيخين ويلعنهما فهو كافر، وإن كان يفضّل علياً عليهما فهو مبتدع).

هذه نبذة مختصرة عن لوط بن يحيى في أهم المصادر الرجالية عند الفريقين، واني ذهبت إلى أنّ الرجل ليس فيه مغمز، ولا فيه طعن من حيث عقيدته، بل إنّ كتب الحديث عند جمهور المسلمين كانت تروي عنه، عدا البعض أعرض عنه؛ لكونه شيعيًا فحسب. وقد عرفت أنّ مصطلح الشيعيّ عند بعض إخواننا السنّة غير مصطلح رافضي، وعلى هذا فيكون الأمر بإجماع المسلمين على سلامة مرويّات لوط بن يحيى، وهذا يخالف منهج ومسلك حمد العرينان. ومن ثمّ لا ثمرة علمية لكلّ ما ذهب إليه العرينان في ردّ أخبار ابن جرير الطبريّ في صدد واقعة الحرّة وحريق الكعبة، بل إنّ الموضوع في غاية السخرية، وما جاء به العرينان ممّا يضحك الثكلى لوهنه، وإنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت...

<sup>(</sup>١) وقعة الطف، تحقيق اليوسفي / ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) رسائل ابن عابدين ٢ / ١٦٩.

# - ۳ مع الصالحيّ النجف آبادي وكتابه «شهيد جاويد» (الشهيد الحيّ)



يعتبر الشيخ الصالحي النجف آباديّ أحد مدرّسي الحوزة العلميّة في قم المقدّسة، ينحدر من عائلةٍ فقيرةٍ من منطقة (نجف آباد) التابعة إلى محافظة أصفهان.

عُرف النجف آباديّ بكتابه «شهيد جاويد» الذي صدرت الطبعه الأولى منه في سنة (١٣٥٠ هـ ١٣٥٠ هـ ١٣٩٥ هـ ١٣٩٥ هـ أنّه أمضى في تأليفه سبع سنين...

تكرّر طبع الكتاب في قم ثلاثة عشر مرّة، وقد تضمّن عدّة تقاريض، منها: تقريض للشيخ آية الله المنتظري، إذ أبدى إعجابه بالكتاب وأثنى عليه كثيراً، حتى قال: إنّني تلذّذت في مطالعتي للكتاب، وإنّه ينفع المحقّقين والجامعيّين لما فيه من تحليل ودراسة.

لا يهمنا صدق عبارات المقرّظ بقدر ما يهمّنا من انه وثيقة مهمة في وقتها دعمت الكتاب، وأضفت عليه صبغة علمية وأطّرته بالعمق في الدراسة والتحقيق، بل أغرت المطالع من خلال القدسيّة التي منحتها للكتاب ولمؤلّفه...

كما قرّض الكتاب عدّة علماء وفضلاء، كما هو في مقدّمة الطبعة الحادية عشرة عام (١٣٦٠ هش)، طبعة مؤسّسة خدمات فرهنگي «رسا». و إليك أسماء المقرّضين:

التقريض الأول: لآية الله الحاج السيّد (أبو الفضل مجتهد زنجاني موسوي)، من طهران، تأريخ التقريض (٢٥ صفر ١٣٩١ هـق).

التقريض الثاني: بقلم آية الله الشيخ الحاج محمد شريعت أصفهاني من باكستان، تاريخ التقريض في غرّة ربيع الأول (١٣٩١ هـ ق).

التقريض الثالث: بقلم الأستاذ محمد تقي الجعفريّ في (١/٣/٢١ ١٣٥ هش).

التقريض الرابع: بقلم حجّة الإسلام علاّمة من بم كرمان، وقد أرسل للمصنّف رسالتين، وكانت إحداهما مؤرّخة في (١٢ محرم ١٣٩١ هـق).

التقريض الخامس: بقلم الكاتب أحمد آرام في (١٠ فروردين ١٣٥١ هش).

التقريض السادس: بقلم آية الله ضيابري من رشت في (٢٠ شعبان ١٣٩١ ه.ق).

التقريض السابع: صادر من الاتّحاد الإسلاميّ لطلبة كليّة الصناعة، (دانشگاه صنعتى آريا مهر) طهران في (١٣٥٠/٨/١ هش).

التقريض الثامن: بقلم الشاعر محسن خيّاطان (خاتم) طهران.

التقريض التاسع: بقلم آية الله حسين عليّ منتظري قم في (١٥ صفر ١٣٩ هـ).

التقريض العاشر: بقلم آية الله علي المشكيني قم في (٤ ربيع الثاني ١٣٩٠ هـ).

علماً بأن هذا التقريض في الطبعة الثالثة عشرة لم يثبت، ويبدو أن الشيخ المشكينيّ أدرك تفاهة الكتاب وعدم جدوى تقريضه.

أقول: وكأنّما المصنّف كان يدرك مسبقاً أنّ ما يكتبه سوف يثير حفيظة العالم الإسلامي والشيعيّ بصورةٍ خاصّةٍ لما في الكتاب من إساءةٍ للعقلية الشيعيّة، ولتأريخ هذه الأمّة وتراث أهل البيت، والنيل من قدسيّة سيد الشهداء ويوم الطفّ، لذا عمد إلى أولئك المقرّضين ليحمّلهم نصيباً من تلك المسؤوليّة، ولا أدري كيف تقبّل هذا اللفيف من العلماء والكتّاب أن يقرّضوا هكذا كتاب فيه تشكيك لمسيرة الإمام الحسين (عليًا في) والانتقاص من منهجه الرساليّ

المحمدي؟ بل كيف أباحوا لأنفسهم أن يجاروا المؤلّف في ردّ جملة من الأحاديث المعتبرة التي لا غبار عليها، بل قد أطبق علماؤنا \_ الخلف الصالح والسلف المغفور له \_ بصحّتها سنداً ومتناً؟!

## ماذا من جديدٍ في كتاب (شبهيد جاويد)؟

مؤلّف الكتاب أحد طلاّب العلم، كان يقطن في نجف آباد الأصفهانيّة، ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً سكن مدينة قم المقدّسة، وهناك حاول أن يبثّ بعض أفكاره وتشكيكاته في أحاديث أهل البيت (طليَّتُكُوُّ) وردِّ جملةٍ منها، والانتقاص من علماء الطائفة والطعن في أهم معتقدات الإماميّة.

لقد نشر عدّة مقالاتٍ تنبئ عن انحرافه العقائديّ والمذهبي، وكانت هي بدايةً له كي يُعرف في الأوساط العلميّة بأنّه رجل محقّق وقدير في الكتابة، فقد نشر في مجلة (مكتب إسلام) أكثر من مقالة منها، يتناول حديث الكساء وأنّه لا ينبغى الاهتمام به، بل صوّر الكساء بالخيمة والتي تضرب لغرض اللعب...

ثم في مقالة أخرى تناول آية التطهير وجعل موضوعها أمراً عادياً وليس ذات أهميّة لأهل البيت. ثم يعقب فيقول: إنّ عائشة يشملها آية التطهير.

وفي مقالِ ثالثٍ نشرته مجلة (مكتب إسلام) عام (١٣٤٧ هش) تناول فيه حديث ضربة الإمام عليِّ (علالله في محرابه في الكوفة وأعطاها البعد العبادي. وهناك أحاديث وموضوعات أخرى لاكها في مجالس عديدةٍ لا تخلو من إثارةٍ وشبهة، كل ذلك قد سبق كتابه (شهيد جاويد).

فماذا في هذا الكتاب...؟

أُوّلاً: يتصدّر الكتاب جملة من تقاريض أهل العلم وبعض أساتذة الجامعات، وقد ذكرناها أنفاً، ولا يخفى أنّ التقاريض والكتاب طبع باللغة

٨٦...... المحسين من خلال القرآن الفار ستة.

ثانياً: يقول المؤلف: لابد من التحقيق في كلّ المسائل التأريخية، ولابد من الاجتهاد فيها؛ ففي الصفحة (٦) قال:

«چند نکته: ... ٤ ـ مسائل تاریخی نیز باید مثل مسائل فقه و تفسیر وفلسفه بر اساس اجتهاد آزاد مورد بررسی و تحقیق واقع شود، وهر صاحب نظری نظر خود را بگوید تا برخورد افکار مختلف به روشن شدن حقیقت کمک کند، وبرای رعایت ادب باید هر صاحب نظری در عین حال که نظر خود را می گوید به نظرهای مخالف هم با دیدهٔ احترام بنگرد».

ثالثاً: تناول موضوع الإمامة، وعلم الإمام، وعلم الغيب، وأنهم إذا شاؤا علموا، وكان الحديث فيه مسهباً، والذي أراد أن يقوله هو: أن الإمام كسائر الناس، وعلمه كعلمهم.

والمصنّف في إثارته لهذا الموضوع أراد أن يصل إلى نتيجة ـ هو يؤمن بها ـ أنّ الإمام الحسين ( المُشَيِّلِةِ ) لم يكن عالماً بأمره من حين خروجه من المدينة إلى مكّة إلى العراق، ولا يعلم أنّ هذا الخروج سيفضي إلى شهادته وشهادة أهل بيته وأسر نسائه وأطفاله.

ثمّ يجرّ الكلام ليستدلّ بالآية الكريمة: ﴿ ولا تُلقُوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ، وأن خروج الامام الحسين (عليُّك ) مع هذه الثلّة القليلة من أصحابه إنّما هو إلقاء النفس في التهلكة ، والعقل لا يقبل هكذا فعل...

رابعاً: يشكُّك المصنِّف بروايات السيِّد ابن طاووس والشيخ المفيد.

خامساً: يرفض الأخبار والروايات الواردة عن النبيّ (عَلَيْتُولَةً) عن أهل البيت (طَلِيَّكُمْ) في شأن مقتل الإمام الحسين بعدما يناقشها على موجب المصادر التأريخية التي كتبها المخالفون، ومَنْ عُرفوا بعدائهم ونصبهم لأهل البيت (طَلِيَّكُمُ ).

فمن تلك الأخبار التي يردّها:

- ١ ـ رؤيا الإمام الحسين (طليُّلةِ) عند قبر جدّه.
- ٣ ـ الاعتراض على الإمام فيما لو صدق الخبر: «أنـزل الله النـصر عـلى الحسين (علي الله )».
- ع ـ قول الإمام (طَلِيَّالِةً): «خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة».
- ٥ ـ قول النبيّ (مَلَيَّ الله الله على الله على المنام: «إنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً»، ثمّ يفصل «شاء» هذه تكوينية أم تشريعيّة.
- حديث أمّ سلمة والتربة (الطينة) التي أودعها النبيّ عندها لتكون علامة فيما بعد لاستشهاد الحسين (طليّالة).
- ٧ ـ حديث «أفواج الملائكة» التي نزلت لنصرة الإمام الحسين في عاشوراء.
- ٨ ـ حديث «الملائكة والجنّ» الذين عرضوا نصرتهم للحسين (طليُّلاً).
  - ٩ حديث الإمام في أهل بيته عندما قال لهم: «من لحق بي استشهد».

كانت هذه النقاط هي مورد التشكيك والرّفض ومن شم ردَّها، فهي المحور الأساسيّ عند المصنّف في كتابه من طبعته الأولى، إلاّ أنّه أجرى تعديلاً على الكتاب بتقديم وتأخير جملة من مطالب الكتاب، لذا تجد هذه البحوث قد جعلها في الطبعة (١١ و ١٢ و ١٣) في الخاتمة (ص ٣٦٧)، علماً بأنه قد أشار إلى تلك العناوين في (ص ٩٨) متعرّضاً إلى موضوع خروج الحسين، وأنّه ما خرج لغرض الشهادة، بل خرج لإقامة حكومة إسلامية...

سادساً: تضمّن الكتاب نقاطاً أخر، منها: تعرّضه لابن عبّاس في (ص٥٦)

٨٨. . . . . . . الحسين من خلال القرآن

وحتّى (٦٠)، ويعبر عنه أنّه رجل سطحيّ وغير مطّلع...

سابعاً: اعتماده في مناقشة الأخبار والأحداث على كتب الجمهور كالعقد الفريد، وتأريخ الطبري، والإمامة والسياسة، والكامل لابن الأثير، إذ نقل عنهم أكثر من مائتين وخمسين مورداً، وقلما تجد فيها أسانيد معتبرةً بل كلها ضعيفة السند...

ثامناً: ينكر كرامات أهل البيت ومعجزاتهم جملةً وتفصيلاً...

تاسعاً: ادّعى أنّ الإمام الحسين (طليُّلا) كان قاصداً للرئاسة وتشكيل الحكومة، وليس مراده الشهادة، حيث إنّه لم يكن (طليُّلا) عالماً بشهادته، لا زماناً ولا مكاناً.

عاشراً: لم يفهم المصنّف الثمرة العمليّة من إستشهاد الإمام (طليّلة) وأهل بيته وأصحابه، ولم يستوعب ما للثورة من أثر وأهميّة وفائدة...!

#### موقف العلماء من كتاب «شبهيد جاويد»

كان لطبع الكتاب أثر كبير في نفوس العلماء والمحقّقين وأرباب العلم، ممّا أثار أصحاب الأقلام ليردّوا على المصنّف بأسرع وقت. كما أنّ العلماء أخذوا قراراً على المؤلّف أن لا يُعيد طبع الكتاب ثانية، على أنّ المصنف نزل إلى الأمر الواقع واستجاب للمعترضين، إلاّ أنّه لم ينف بوعده، إذ كرّر طبع الكتاب (١٣) مرّةً.

وكيف كان، فقد تصدّى العلماء للردّ على المصنّف وجدّ جدّهم، حتّى وجدنا جملة ردودٍ مهمّةٍ تعرّضت لمباحث الكتاب بشيءٍ من التفصيل، ونحن نذكر بعضها:

١ ـ شهيد آكاه، للعلامة آية الله الشيخ لطف الله الصافي.

- ٢ ـ دفاع از حسين شهيد (عليُّه ) ، تأليف المرحوم محمد على أنصاري.
- ٣ ـ جواب أو از كتاب أو، للعلاّمة السيّد محمد مهدي (عبدالصاحب) اللنگرودي.
- ع بررسى قسمتى از كتاب (شهيد جاويد) با استفاده از مجالس الفاخرة
   سيد شرف الدين، للعلامة الشيخ رضا استادي.
  - ٥ ـ كتاب هفت ساله چرا صدا در آورد؟ للشيخ علي پناه اشتهاردي.
- ٦ ـ جزوه علم غيب امام (علي الله الله السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان.
  - ٧ ـ قسمتى از كتاب شهيد كربلا، للحاج آقا تقى قمّى.
  - ٨ ـ ردّ على شهيد جاويد، للشيخ أبوالفضل زاهدي قمّي.
    - ٩ ـ ردّ كتبه الشيخ محمد تقي صديقين الأصفهاني.
  - ١٠ ـردّ كتبه الشيخ آقا شهاب إشراقي، ومحمد فاضل اللنكراني.
    - ١١ ـ ردّ كتبه الشهيد مرتضى المطهري.
      - ١٢ ـ ردّ كتبه الدكتور علي شريعتي.
- ١٣ ـ ردّ كـ تبه آيـة الله العظمى المرحوم شهاب الدين المرعشيّ النجفيّ (وَلَيْنُ ).
  - ١٤ ـ ردّ كتبه آية الله أبوالحسن الرفيعيّ الحسينيّ القزويني.
- ١٥ ـ ردّ كتبه آية الله العظمى الشيخ محمد على العراقي (الأراكي) (تَوَيُّنُّ).
  - ١٦ ـ ردّ كتبه الشيخ محمد تقي النجفيّ البروجردي.
    - ١٧ ـ ردّ كتبه الشيخ مرتضى الحائري (تَوَتُّنُّ).

